

مؤلفات المشيخ عيدين عيدالوهاب

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالى جامعة الامام محترين سعود الاسلامتة كلية الشريعة بالرياض



# كتاب التوسي الذي هوحو الله على العسيد

ينج الإسلام محت بن عبدالوهاب رحمه الله ١١١٥ ـ ٢٠٠٦هـ راجعه وقابله على أصوله مجتموعة من الأسانان

نشر بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية



المسككة العربية السعودية وذان التعليم العالى جامعة الإمام محدّين سعود الإسلاميّة كلية الشريعة بالريساض



# الذي هوحق الله على العبيد الذي هوحق الله على العبيد تأليف سشيخ الإسلام محت بن عبدالوهاب معالله على الدي دو الله على العباد

رحمه الله ١١١٥ ـ ٢٠٣ هـ
راجعه وقابله على أصوله مجتمع عن الأساناة للمبعدة وقابله على أصوله مجتمع عن الأساناة للمبعدة على نفقة معاميهم والملكي الأميريش لمطان بن عبّدا لعذبين المعذبين ولم منسل الرزاء ووزيرا لدفاع والمحيوان ولم منسل لعالم

نشر بمناسبة مرور ماثة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية الشعودية أضفت على مباعد ونشره إدارة الثقانة والمتراكج امعت



### تقحيم

لمعالي مدير الجامعة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

عندما عقدت الجامعة العزم على إقامة ندوة علمية موسعة عن دعوة الشيخ محمدابن عبدالوهاب رحمه الله كان الهدف منها إيضاح حقيقة هذه الدعوة على مستوى العالم الإسلامي وكشف الشبهات التي أثيرت حولها في بعض البلدان الإسلامية وفي ظل ظروف تاريخية معينة.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف سعت الأمانة العامة للندوة إلى: ــ

- (١) التقصي العلمي لكل ماكتبه الشيخ.
- (٢) مراجعة إنتاجه على يد جماعة من العلماء الثقات.
  - (٣) تصنيف هذا الإنتاج وطبعه وتوزيعه.

وقد قامت الأمانة بالبحث عن مؤلفات الشيخ ورسائله المطبوعة والمخطوطة مستخدمة الوسائل الممكنة في كبريات المكتبات في الداخل والخارج وعند أفراد أسرة الشيخ، وبعض الأشخاص الذين لهم اهتبام خاص به وبدعوته ومؤلفاته فجمعت ماتيسر لها من ذلك.

وكونت من بين أعضائها لجنة لتصنيف هذه المؤلفات والرسائل قامت بجهود طبية في إصدادها لطبعها وتوزيعها على المشاركين في الندوة قبل انعقادها بوقت كاف خاصة من لاتتوفر لديهم مؤلفات الشيخ وآثاره العلمية، ذلك أن وضع ماكتبه الشيخ رحمه الله تحت أيدي الأخوة الباحثين الذين اشتركوا في الندوة أمر ضروري حتى تكون أبحاثهم مبنية على دراسة لآراء الشيخ وآثاره العلمية.

وبتـزويد المشاركين في الندوة بهذه الحصيلة الوافرة أمكنهم التعرف على حياة الشيخ العلمية وحقيقة دعوته. فكانت بحوثهم ذات صبغة علمية موضوعية ومتزنة.

وقد تلقت الجامعة مجموعة من الملحوظات المتصلة بمؤلفات الشيخ رحمه الله، وأولت الجامعة هذه الملحوظات جل عنايتها. بل لقد أعطت لمؤلفات الشيخ رحمه الله اهتهاماً خاصاً تمثل في دراستها في اللقاء العلمي المشار إليه وماصاحب ذلك من جمع ماتوافر من مؤلفاته ورسائله ثم طبع مختارات من بحوث ذلك اللقاء وتوزيعها على مختلف الجهات العلمية.

وكان من نتائج توصيات الندوة، وخلاصة الأراء والمقترحات التي قدمت عن مؤلفات الشيخ رحمه الله أن اتجهت الجامعة إلى إعادة تحقيق مؤلفات الشيخ وتمحيصها، فكونت لجنة

علمية لمراجعتها وتلافي أي ملحوظات على ماطبع منها سابقاً وأوصت بإعادة طباعة بعضها عما تدعو حاجة الناس إلى طبعه قبل غيره. .

وقد تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الموزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام بطباعة هذه المؤلفات على نفقته الحاصة إسهاماً منه في خدمة العلم، ونشر آثار الشيخ محمدبن عبدالوهاب وتوزيعها على أكبر نطاق. ومشاركة في احتفاء الجامعة بانتقالها إلى مقرها الجديد. جزاه الله خير الجزاء. وجعل صنيعه من الأعبال الصالحة والصدقات الجارية المقبولة. وله من منسوبي الجامعة ومن طلبة العلم كل الشكر والتقدير.

وفق الله الجميع لما فيه صالح الإسلام والمسلمين وتفعنا جميعاً بهذه الثمرات اليانعة من مؤلفات شيخ الإسلام وبجدد الدعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب غفر الله له وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً وجمعنا به في جنات النعيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ، ، ، ،

مديس جامعـة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبدالله بن عبدالمحسن التركي

### بستع اللع الرّحان الرّحيدمرُ

« الحمد لله ، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم(١) » .

### كتاب التوحيد

وقول الله تعالى : «وَمَمَا حَمَلَقَمْتُ الْجَنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لَيْعَبِدُونَ ِ» سورة الذاريات : ٥٦ .

وقوله: « وَلَقَدَ ۚ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ۚ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنَبُوا الطَّاعُونَ » سورة النحل: ٣٦ .

وقوله: « وقفضى رَبُكُ ألا تعبدُ وا إلا إيّاه ، وبالنوالدين إحساناً ، إمّا يَبَلغَن عيندك النكير أحد هما أو كيلاهما فلا تقلُل الهما أف كيلاهما فلا تقلُل لهما أف كيلاهما فلا تقلُل لهما أف ولا تنهما وقل لهما قولا كريماً واحقيض لهما جناح الذل مين الرحمة ، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً » سورة الإسراء: ٢٤، ٢٢.

وفي إحدى النسخ المخطوطة زيادة : ﴿ وَبِهِ أَسْتَعِينَ ، وَلَا سُولُ وَلَا قُوهُ إِلَّا بِاللَّهُ يُ ﴿

<sup>(</sup>١) هذه ألجملة في يعض النسخ دون بعض .

وقوله: « وَاعْبُكُ وَا اللهَ وَلا تُشْرَكُوا بِيهِ شَيْئًا » سورة النساء: ٣٦

وقوله: « تحسل : تعالوا أثل ما حرَّم رَبّكم عليْكُم : ألا تشرُّوا به شيئاً وبالوالدين إخساناً ولا تشتُلوا أولادَكُمْ من إمّلاق يَحَنُ تَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تقربُوا القواحش ما ظَهَرَ منها وَمَا بَحَنُ تَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تقربُوا القواحش ما ظَهَرَ منها وَمَا بَعَلَىٰ وَلا تقربُوا الله إلا بالحق ذلكم وصاكم وصاكم به لتعليكم تعقيلُون \* ولا تقربُوا مال البتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يتبلغ آشده ، وأوقوا النكيل والميزان بالقسط لا نكلف نقسا إلا وسعها . وإذا قلم فاعدلوا ولوكان ذا قربي ، وبعهد الله أوقوا ذلكم وصاكم به لعملكم تندكرون \* وأن هذا صواطي مستقيماً ذلكم وصاكم به لعملكم تندكرون \* وأن هذا صواطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فنفرق بيكم عن سبيله . ذلكم وصاكم به لعملكم تندكرون ، من ١٥١ إلى ١٥٣ .

قال ابن مسعود: « من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرآ قوله تعالى: ( قل : تعالوا آتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً .... إلى قوله : وأن هذا صراطي مستقيماً ... الآية » (١) .

وعن مُعاذِ بن جبل رضى الله عنه قال : «كنتُ رَديفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على حمارٍ ، فقال لي : يا معاذُ ، أتدري ما حقُّ الله على العباد؟ وما حقُّ العباد على الله ؟ قلت (٢) : الله ورسوله أعلم . قال: حقُّ الله على

<sup>(</sup>١) هذا الأثر رواء الترمذي وحسته ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم والطير اتي بنحوه .

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ الحطية والمطبوعة : (فقلت )

العباد: أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً ، وحق العباد على الله : أن لا يُعدِّبَ من لا يُشرُكُ به شيئاً . قلت : يا رسول الله ، أفلا أبسَشَّرُ الناس ؟ قال : لا تُبشر هُمُ " فَيَتَكَلُوا » أخرجاه في الصحيحين .

فيه مسائل ، الأولى : الحكمة في خلق الجن والإنس.

الثانية ُ: أن العبادة هي التوحيد ُ ، لأن الخصومة فيه .

الثالثة : أن مَن مُ يأتِ به لم يعبدِ الله . ففيه معنى قوله : ﴿ وَلَا أَنْسُمُ ۗ عَابِدُ وَنَ مَا أَعْبُدُ ۗ ﴾ عابدُ ون مَا أَعْبُدُ ۗ ﴾ سورة الكافرون : ٣ ، ٥ .

الرابعة : الحكمة في إرسال الرُّسل.

الخامسة : أن الرسالة عمت كل أمة .

السادسة : أن دين الأنبياء واحد .

السابعة: المسألة الكبيرة : أن عبادة الله لا تحصل الا بالكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله: « فَمَن \* يكُفُر بالطاغوت ويؤمن \* بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » سورة البقرة : ٢٥٦ .

الثامنة : أن الطاغوت عام " في كل ما عُبد من دون الله .

التاسعة : عيظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الانعام عند السلف وفيها عشر مسائل . أولها : النهي عن الشرك .

العاشرة : الآياتُ المحكماتُ في سورة الإسراء ، وفيها ثمانية عشر(١)

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل ؛ والصواب ثماني عشرة .

مسألة ، بدأها الله بقوله : « لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مد مُوماً مخذولا » سورة الإسراء : ٢٧ وختمها بقوله : « ولا تجعل مع الله إلها آخر فتندقى في جهنتم ملوماً مد حوراً » سورة الاسراء : ٣٩ ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله : « ذلك نما أوحى إليك ربتك من الحكمة » سورة الاسراء : ٣٩.

الحادية عشرة : آية سورة النساء التي تسمَّى آية الحقوق العشرة ، بدأها الله تعالى بقوله : « واعْبدُوا الله ولا تُشركوا به شيئاً » الآية ٣٦ .

الثانية عشرة : التنبيه على وصيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته .

الثالثة عشرة : معرفة حق الله علينا .

الرابعة عشرة : معرفة حقُّ العباد عليه إذا أدُّوا حقه .

الخامسة عشرة : أنَّ هذه المسألة لا يعرفُها أكثرُ الصحابة(١) .

السادسة عشرة : جوازُ كتمان العلم للمصلحة .

السابعة عشرة : استحباب مشارة المسلم بما يسره.

الثامنة عشرة : الخوف من الانتَّكال على سَعَمَة رحمة الله .

التاسعة عشرة : قول ُ المسئول ِ عما لا يعلم « الله ورسوله أعلم » .

<sup>(</sup>١) في شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : و لا يعرفها أكثر الصحابة و لأن النبي أمر معاذاً أن يكتمها عن الناس مخافة أن يتكلوا على سعة رحمة الله ويتركوا العمل ، فلم يخبر بها إلا عند موته تأثماً . فظلك لم يعرفها أكثر الصحابة في حياة معاذ .

العشرون : جوازُ تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض ٍ .

الثانية والعشرون : جوازُ الإردافِ على الدابة(١) .

الثالثة والعشرون : فضيلة مُعاذ بن جبل .

الرابعة والعشرون : عيظتم ُ شأن ِ هذه المسألة(٢) .

<sup>(</sup>١) في إحدى النسخ الخطية زيادة : يا إذا كانت تعليق ذلك ي .

<sup>(</sup>٢) ق إحدى النيخ الخطية : و المسائل ، .

## باب ا نَجَالِ التَّحْمَالِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم فضالية وقوما يُنْهُ فِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا

وقول الله تعالى : « الذين آمنوا ولم يتلبسوا إيمانيَهُم بظلم أولئك لهم الآمن ُ وَهُمْ مُهُمَّنَدُ ون » سورة الأنعام : ٨٢ .

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم :

و متن شهيد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وآن محمداً عبد و متن شهيد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وآن محمداً عبد و ورسوله . وكيليمته الشاها إلى مسريم وروح منه . والجنة حق ، والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ، أخرجاه . ولهما في حديث عيتبان : « فإن الله حسرام على النار من قال : لا إله إلا الله ، بتبتتغيى بذلك وجه الله » .

وعن أبي سعيد النُخُدُريّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قال موسى : يارب " ، علم من شيئاً أذكرك وأدعوك به . قال : قل ياموسى الا إله إلا الله ؛ قال : يارب كل عباد ك يقولون هذا . قال : ياموسى ، لو

أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنُ غيري ، والْأَرْضِينَ السَّبْعَ في كَيْفَة ، ولا إله إلاَّ الله في كيفة ، مالت بهنَّ لا إله إلاَّ الله » .

رواه ابن حبان والحاكم وصححه .

وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسول: « قال الله تعالى: يا ابن آدم ، لو أنيتني بِقُرابِ الأرْضِ خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لاتبتك بِقُرابِها مغفرة ».

#### فيه مسائل:

الأولى : سَعَة فضل الله .

الثانية : كثرة ثواب التوحيد عند الله .

الثالثة : تكفره مع ذلك لللنوب .

الرابعة : تفسير الآية ( ٨٢ ) التي في سورة الأنعام .

الخامسة : تأمّلُ الخمس اللواتي في حديث عُبادة .

السادسة : أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عبتبان وما بعسده ، نبين لك معنى قول « لا إله إلا الله » ، وتبين لك خطأ المغرورين .

السابعة : التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان .

الثامنة : كون الأنبياء محتاجون للتنبيه عـّلى فضل لا إله إلا الله .

التاسعة : التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات ، مع أن كثيراً ممن يقولها يخف ميزانه . العاشرة : النص على أن الأرضين سبع كالسموات .

الحادية عشرة : أن لهن عُمَّاراً .

الثانية عشرة : إثبات الصفات ، خلافاً للأشعرية (١) .

الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس ، عرفت أن قوله في حديث عيشبان: « فإن الله حَرَّمَ عَلَى النار من قال: لا إله إلا الله ، يبتغي بلك وجه الله » أنه ترك الشرك ، ليس قولها باللسان .

الرابعـــة عشرة : تأمّلُ الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدكى الله ورسوليّه .

الخامسة عشرة : معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله .

السادسة عشرة : معرفة كونه رُوحاً منه .

السابعة عشرة : معرفة فضل الإعان بالجنة والنار .

الثامنة عشرة : معرفة قوله : « على ما كان من العمل » .

التاسعة عشرة : معرفة أن الميزان له كفتان .

العشرون : معرفة ذكر الوجه .

 <sup>(</sup>١) في إحدى النسخ المطبوعة : « خلافاً المعطلة و ، وهي الأولى لشمولها .

## باب ۲ باب ۲ مخور و فرود المار المار

وقول الله تعالى : « إنَّ إبراهيم كان أُمة ٌ قانيتاً لله حنيفاً ولم يك ُ من المشركين » سورة النحل : ١٢٠ ، وقال : « واللَّاين هم برَبَّهيم ٌ لاينُشركون » سورة المؤمنون : ٥٩ .

عن حُصِين بن عبد الرحمن قال : « كنتُ عند سعيد بن جُبِير فقال : أَيْكُم رأَى الكوكب الذي القض البارحة ؟ فقلت : أنا ، ثم قلت : أما إني لم أكن في صلاة ، ولكني لله غنتُ ، قال : فما صنعت ؟ قلت : ارتقيت . قال : فما حتملك على ذلك ؟ قلت : حديث حدثناه الشعبي ، قال : وما حدثكم ؟ قلت : حدثنا عن بُريدة بن الخُصيّب أنه قال : قال : وما حدثكم ؟ قلت : حدثنا عن بُريدة بن الخُصيّب أنه قال : «لا رُقية إلا من عين أو حُمنة » (١) قال : قد أحسن متن انتهى إلى ما سمع .

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعاً. ورواه أحمد وأبوداود والترمذي عن عمران بن
 حصين به مرفوعاً. قال الهيشمى : رجال أحمد ثفات.

ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(عَرَضَتُ عَلَي الأَهُم ، فرأيتُ النبي ومعه الرهط ، والنبي ومعه الرجل والرجلان ، والنبي وليس معه أحد . إذ رفع في سواد عظيم ، فظننتُ أنهم أمني فقيل في : هذا موسى وقومه ، فنظرتُ فإذا سواد عظيم ، فقيل في : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب . ثم نهض فدخل منزله . فخاض الناس في أولتك ، فقال بعضهم : فلعلهم اللين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال بعضهم : فلعلهم الله عليه وسلم . وقال بعضهم : فلعلهم عليهم رسول أله صلى الله عليه وسلم . وقال بعضهم : فلعلهم عليهم رسول أله صلى الله عليه وسلم فأخبروه ، فقال عنوري المين عنوكلون . ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون .

فقام عُكَاشة بن ميحثصن . فقسال : ادعُ الله أن يتجعلني منهم . قال : أنت منهم ، ثم قام رجل "آخرُ فقال : ادعُ الله أن يجعلني منهم . فقال : سيقك بها عُكَاشة » (١) .

#### فيه مسائل:

الأولى : معرفة مراتب الناس في التوحيد .

الثانية : ما معنى تحقيقه .

الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين.

الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك .

الخامسة : كون ترك الرُّقية والنَّكيِّ من تحقيق التوحيد .

 <sup>(</sup>١) الحديث رواه البخاري معلولا ومختصراً ، ومسلم ، والنسائي ، والترملي ( انظر طبعة دار المعارف بتصحيح أحمد محمد شاكر ) .

السادسة : كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.

السابعة : عُمْقُ عِلم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل .

الثامنة : حرصهم على الخير .

التاسعة : فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية .

العاشرة : فضيلة أصحاب موسى .

الحادية عشرة : عرض الأمم عليه ـ عليه الصلاة والسلام ...

الثانية عشرة : أنَّ كل أمَّة تُحشَّر وحدها مع نبيها .

الثالثة عشرة : قللة من استجاب للأنبياء .

الرابعة عشرة : أن من لم يجبُّه أحدً" يأتي وحده .

الخامسة عشرة : ثمرة هذا العلم ، وهو عدم الاغترار بالكثرة ، وعدم الرهد في القلة .

السادسة عشرة : الرخُّصة في الرُّقيَّة من العين والْحُمَّة .

السابعة عشرة : عمق علم السلف لقوله : « قد أحسن من انتهى إلى ما سمع . ولكن كذا وكذا » فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني .

الثامنة عشرة : بُعد السلف عن مك على الإنسان بما ليس فيه .

التاسعة عشرة : «قوله أنت منهم » علّم " من أعلام النبوة .

العشرون: فضيلة عكاشة.

الحادية والعشرون : استعمال المعاريض .

الثانية والعشرون : حسن خُلُلُقيه صلى الله عليه وسلم .

# باب ٣ باب البيدة المابية الماب

وقول الله عز وجل : « إن الله لا يغفر ُ أن يُشرك َ به ويغفرُ ما دون ذلك لمن يشاء » سورة النساء : ٤٨ ، ١١٦ .

وقال الخليل عليه السلام : « واجنتُبني وبتني أن نعبسد الأصنام » سورة إبراهيم : ٣٥.

وفي الحديث : « أخوفُ ما أخافُ عليكم : الشركُ الأصغرُ ، فسُئل عنه . فقال : الرياء » ( رواه أحمد والطبر اني والبيهقي ) .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وهو يدعو من دون الله نيدًا دخل النار » ( رواه البخاري )

ولمسلم عن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَن لَقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ، ومَن لَقيمَهُ ويشرك به شيئاً دخل النار » .

فيه مسائل:

الأولى : الخوف من الشرك .

الثانية : أن الرباء من الشرك .

الثالثة : أنه من الشرك الأصغر .

الرابعة : أنه أخوف ما يُخاف منه على الصاخن .

الخامسة : قُرب الجنة والنار .

السادسة : الجمع بين قربهما (١) في حديث واحد .

السابعة : أنه مَن ُ لقيه لا يُشرك به شيئاً دخل الجنة . ومن لَقيَّهُ ُ يُشرك به شيئاً دخل النار ، ولوكان من أعبد الناس .

الثامنسة : المسألة العظيمة : سؤال الخليل له وليبنيه وقايلة عبادة ِ الإصنام .

التاسعة : اعتباره بحال الأكثر لقوله : « رَبِّ إنهن ۗ أَصْلَلَلْنَ كَثيراً مِن الناس » . سورة إبراهيم: ٣٦.

العاشرة : فيه تفسير « لا إله إلا الله » ، كما ذكره البخاري .

الحادية عشرة : فضيلة من سكيم من الشرك .

<sup>(1)</sup> في إستى النسخ الخطية : « الجمع بينهما ... »

# باب ع العام التعالم التعالم التعالم التعام التعام

وقوله تعالى : (قل : هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن البعني . وسبحان الله وما أنا من المشركين ) سورة يوسف : ١٠٨ .

عن ابن عباس رضي الله عنهما: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنا بعث معاذاً إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب. فليكن أوّل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله.

- وفي رواية : إلى أن يُوحَلُوا الله - فإن هُمْ أطاعوك لذلك فأعلمهُم أن الله المترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هُمْ أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله الحرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم . فإن هم أطاعوك لذلك فإيناك وكرائم أموالهم ، واتتى دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبن الله حيجاب » . أخرجاه .

ولهما عن سَهَلُ بن سَعَد رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خَيَبْر : « لا عظيبَن الراية غدا رجلاً يُحبُ الله

ورسولة ، وينحبه الله ورسوله يكتبح الله على يديه ، فيات الناص يك وكون ليلتهم : أينهم ينعطاها ؟ فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كلهم يرجو أن ينعطاها . فقال : أين على "بن أبي طالب ؟ فقيسل : هو يشتكي عينيه ، فأرسلوا إليه ، فأتي به . فبنصق في عينيه ؛ ودعا له . فبراً كأن لم يكن به وجمع ، فأعطاه الراية فقال : انفاه على رسليك . حتى تنزل "بساحتهم ، ثم ادعهم الى الإسلام . وأخبرهم عا يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ، فوالله لأن يتهدى الله بلك رجلاً واحداً ، خير الك من حمد النعم » « يلوكون » أي يخوضون .

#### فيه مسائل:

الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الثانية : التنبيه على الإخلاص : لأن كثيراً لو دعا إلى الحق ، فهو يدعو إلى نفسه .

الثالثة : أن البصرة من الفرائض .

الرابعة : مين دلائل حُسن التوحيد : أنه تنزيه الله تعسالى عن المسمية .

الخامسة : أنَّ مين قُمُيح الشرك كونة متسبَّة لله .

السادسة : وهي من أهمتها ــ إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ، ولو لم يشرك .

السابعة : كون التوحيد أول واجب .

الثامنة : أنَّه يبدأ به قبل كلُّ شيء ، حتى الصلاة .

التاسعة : أن معنى « أن يوحَّدوا الله » معنى شهادة : أن لا إله إلا الله .

العاشرة : أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها ، أو يعرفها ولا يعمل بهسا .

الحادية عشرة : التنبيه عمّلتي التعليم بالتدريج .

الثانية عشرة : البُداءة بالأهم فالأهم .

الثالثة عشرة: مصرف الزكاة.

الرابعة عشرة : كشفُ العاليم الشبهة عن المتعلم .

الخامسة عشرة : النَّهي عن كرائم الأموال .

السادسة عشرة : اتقاء دعوة المظلوم .

السابعة عشرة: الإخبسار بأنها لا تُحتجب.

الثامنة عشرة : من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء .

التاسعة عشرة : قوله والأعطين الراية ... الخ » علم من أعلام النبوة .

العشرون : تَكُلُّهُ في عَيَّنتيه علتم من أعلامها أيضاً .

الحادية والعشرون : فضيلة على وضي الله عنه .

الثانية والعشرون : فضل الصحابة في درَّ كهم تلك الليلة وشُخلهم عن بفارة النعيّع . الثالثة والعشرون : الإيمانُ بالقلدر ، خصوها لمن لم يتسبّع لها ومنتعيها عمن سعى .

الرابعة والعشرون : الأدب في قوله « عَلَى رسْلَكَ » .

الخامسة والعشرون : الدعوة إلى الله إلى الإسلام قبل الفتال .

السادسة والعشرون : أنه مشروع لمن دُعوا قبل ذلك وقوتلوا .

السابعة والعشرون : الدعوة بالحكمة لقوله : « أخبرهم بما يجب » .

الثامنة والعشرون : المعرفة بحقُّ الله في الإسلام .

التاسعة والعشرون : ثواب من اهتدى عَلَىٰ يديه رجل واحد .

الثلاثون : الخليفُ على الفُتيا .

# باب ٥ بانتهارها بمنیت بیشارها این این ا

وقول الله تعالى : ﴿ أُولَئْكَ اللَّهِنَ يَلْحُونَ يَبَثَّكُونَ إِلَى رَبِّهُم ۗ الوّسِيلة آيُهُم آقْرَبُ وَيَرْجُونَ رحمته ُ ويخافون عذابه إِنَّ عذاب ربك كان متحلوراً ﴾ الإسراء : ٥٧ .

وقوله: « وإذ قال إبراهيم ُ لأبيه وقومه إني بتراءً بما تعبدون. إلا الذي فطرَ في فإنه سَيهدين. وجعلها كلمة ً باقيية ً في عقيبِه لعلهم يرجعون» سورة الزخرف: ٢٦ ــ ٢٨.

وقوله : « التَّخَلَدُوا أَحْبَارِهِم ورُهْبَانِهِم أَرْبَابًا مَن دُونَ اللهِ والمسيحَ ابن مرح » سورة التوبة : ٣١ .

وقوله: « ومن الناس من يتخذُ من دون الله ألداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشدُ حباً لله » سورة البقرة : ١٦٥ .

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَنَ قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعْسِنَدُ من دون الله ، حَرَّم ماله ودمنُه . وحسابه على الله عز وجل ه . وشرحُ هذه الترجمة : ما بعدها من الأبواب .

فيه أكبر المسائل وأهمها (١) : وهي تفسير التوحيد ، وتفسير الشهادة : وبيّنها يأمور واضحة .

منها: آية الإسراء بيّن فيها الردّ على المشركين الذين يك عون الصالحين ففيها: بيان أن هذا هو الشرك الأكبر.

ومنها: آية براءة ، بَيَّسَ فيها أنَّ أهل الكتاب اتخلوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دُون الله ، وبَيِّسَ أنهم لم يؤمروا إلا بأن يَعْبدُ وا إلها واحداً ، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه : طاعة العلماء والعباد في المعصية ، لا دُعارهم إياهم .

ومنها: قول الخليل عليه السلام للكفار: « إنني براءً ثما تعبدون إلا الذي فطرني » سورة الزخرف: ٢٦ فاستثنى من المعبودين رَبّه (٢) ، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة: هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله: فقال: « وَجَمَلُهَا كُلُمَة " باقية " في عقيبيه لتعليهم يرجعون » سورة الزخرف: ٢٨.

ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: «وَمَا هُمُ بخارجينَ مِنَ النارِهِ. سورة البقرة: ١٦٧. ذكر أنهم يُحبُون أندادهم كحبُ الله. فدلٌ على أنهم يحبون الله حباً عظيماً ولم يُدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحبُ الله أكبر من حُبُ الله؟ فكيف بمن لم يُحِبُ إلا الله وحده؟ ولم يُحِبُ الله؟

<sup>(</sup>١) في نسخة عطية : . . فيه مسائل ، الأولى أكبر المسائل وأهمها .

<sup>(</sup>٧) ئى ئىسئة خطية يى أقدريه .

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: « من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعتبد من دون الله ، حرم ماله ودمه ، وحسابه على الله » وهذا من أعظم ما يبين معنى « لا إله إلا الله » فإنه لم يجعل التلفيظ بها عاصماً للدم والمال ، بل ولا معرفة معناها مع للفيظها ، بل ولا الإقرار بللك ، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له ، بل لا يتحرم ماله ودمه حتى ينضيه من إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله . فإن شك أو توقف لم يتحرم ماله ودمه .

فيالها من مسألة ما أعشظتمها وأجللها ، وبالله من بيان ما أوضَّحَهُ ، وحجلة ما أقطَّعَهَا للمنازع .

### باب ٦ مُرَالِيُّكِنَّ الْبِيَّالِيِّ الْبِيَّالِيِّ الْبِيْلِيِّ الْبِيْلِيِّ الْبِيْلِيِّ الْبِيْلِيِّ الْبِيْلِيِّ

وقول الله تعالى : (قل : أفرأيتم ما تدعون من دون الله ، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضرّه ، أو أرادني برحمة هل هن مُمسكات رحمته ؟ قل : حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون) سورة الزّمر : ٣٨.

عن عيمران بن حُصَين رضي الله عنه : « أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حَلَّقة من صُفَّر ، فقال : ماهذه ؟ قال : من الواهنة .

فقال : انزَعْها ، فإنها لا تزيدُك إلا وهناً ، فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبداً » .

رواه أحمد بسند لا بأس به .

وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً : « مَن تعلّق تميمة فلا أتم الله له ، ومَن تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومَن تعلق تميمسة فقد أشرك .

ولابن أبي حاتم عن حديفة « أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمتى فقطعه وتلا قوله : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) سورة يوسف: ١٠٣.

#### فيه مسائل:

الأولى : التغليظ في لُبُس الحَلقة والخيط وتحوهما لمثل ذلك .

الثانية : أن الصحابي لوّ مات وهي عليه ما أفلح . فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر .

الثائثة : أنه لم يتعدر بالجهالة .

الرابعة : أنها لا تنفع في العاجلة ، بل تضر لقوله : « لا تزيدك إلا وهـَــَا » .

الخامسة : الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك .

السادسة : التصريح بأن من تعلق شيئاً وُكل إليه .

السابعة : التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.

الثامنة : أن تعليق الحيط من الحمتي من ذلك .

التاسعة : تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر ، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة .

الماشرة : أن تعليق الودع عن العين من ذلك .

الحادية عشرة : الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يُسمُ له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له . أي ترك الله له .

### باب ٧ باب ٤ ماجي الدوناتية

في الصحيح عن أبي بشير الأنصاريّ رضى الله عنه: «أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ؛ فأرسل رسولا : أن لا يَبْقينَ في رقبة بعبر قيلادة من وتر أو قيلادة إلا قُطيعت » .

«التماثم»: شيء يُعلق على الأولاد من العين(١) ، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرَخص فيه بعض السلف ، وبعضهم لم يوخص فيه ، وبجعله من المنهي عنه ، منهم ابن مسعود رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١) فى بعض النسخ المطبوعة والمخطوطة : ﴿ يَتَقُونَ بِهِ النَّبِينَ عِ.

و « التوّلَلَهُ » : شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهــــا ، والرجل إلى امرأته .

وعن عبد الله بن عُكيم مرفوعاً « من تعلق شيئاً وُكيِل إليه » رواه أحمد والترمذي .

وروى أحمد عن (رُويفع قال : قال ني رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا رُويفع ، لعل الحياة ستطول بك ، فأعبر الناس : أنَّ من عقد لحيته أو تقلد وكراً . أو استنجى برَجيع دابة أو عظم فإن محمداً بريء منه » .

وعن سعيد بن جبُير قال : «مَن قطع تميمة من إنسان كان كعيد ل رقبــة » . رواه وكيع .

وله عن إبراهيم(١) قال : « كانوا يكرهون التماثم كلها ، من القرآن وغير القرآن » .

فيه مسائل:

الأولى : تفسير الرق والتمائم .

الثانية : تفسير التوّلة .

الثالثة : أن هذه الثلاث كلتها من الشرك من غير استثناء .

الرابعة : أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك .

<sup>(</sup>١) لمبرأهيم : هو لمبرأهيم بن يزيد النخبي السكوني ، ويكني أبا عمران .

الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء: هل هي من ذلك أولا؟.

السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين مين ذلك .

السابعة : الوعيد الشديد على من تعلق وترأ .

الثامنة : فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان .

التاسعة : أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف ، لأن مراده

أصحاب عبد الله بن مسعود .

# باب ۸ مزند الشبط المعلق ا

وقول الله تعالى ( أَفَر آيتُم اللات والعُزَّى ومَنَاة الثالثة الآخرى) سورة النجـــم : ١٩ ، ٢٠ .

عن أبي واقد الليني قال : «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حُنين ، ونحن حُدكاء عهد بكفر ، وللمشركين سيدة يتعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم ، يقال لها ذات أنواط ، فمررنا بسدرة ؛ فقلنا : يارسول الله ، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر ، إنها السنن . قلم ، والذي نفسي بيده ، كما قالت بنو إسرائيل لموسي : (اجعل لننا إلها كما لهم آلهة . قال : إنكم قوم مجهلون) الأعراف : ١٣٨ لتر كبين ستن من كان قبلكم » رواه النرمذي وصححد .

فيه مسائل:

الأولى : تفسير آية النجم .

الثانية : معرفة صورة الأمر الذي طلبوا .

الثالثة : كونهم لم يفعلوا .

الرابعة : كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك . لظنهم أنه يحبه .

الخامسة : أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أوْني بالجهل .

السادسة : أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم .

السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم الأمر ، بل رد عليهم بقوله: « الله أكبر إنها السّن ، لتتبعن سَنَنَ من كان قبلكم » فغلّظ الأمر بهذه الثلاث .

الثامنة : الأمر الكبير ، وهو المقصود : أنه أخبر أن طالبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى : ( اجعل لنا إلهاً ) .

التاسعة : أن نفني هذا من معنى « لا إله إلا الله » مع دقته وخفائه على أو لئك .

العاشرة : أنه حلف على اللهُنيا ، وهو لا محلف إلا لمصلحة .

الحادية عشرة : أن الشرك فيه أكبر وأصغر ، لأنهم لم يرتدُّوا بهذا .

الثانية عشرة : قولهم : « ونحن حدثاء عهد بكفر » فيه أن غيرهم لا بجهل ذلك .

الثالثة عشرة : التكبير عند التعجب ، خلافاً لمن كرهه .

الرابعة عشرة: سدُّ اللرائع.

الخامسة عشرة : النهى عن التشبة بأهل الجاهلية .

السادسة عشرة: الغضب عند التعلم.

السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: « إنها السّننُ » .

الثامنة عشرة : أن هذا عـَـلم من أعلام النبوَّة ، لكونه وقع كما أخبر .

التاسعة عشرة : أن(١) ما ذم الله به اليهود والتصارى في القرآن أنه لنا .

العشرون: أنه متقرَّرٌ عندهم أن العبادات مبناها على الآمر ، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما «مَن ربَّك؟، فواضح، وأما «مَن نبيك؟، فمن إخباره بأنباء الغيب. وأما «ما دينتُك؟» فمن قوهم: «اجعل لنا» إلى آخره.

الحادية والعشرون : أن سُنة أهل الكتاب ملمومة كسنة المشركين .

الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة ، لقولهم: « ونحن حدثاء عهد بكفر ».

<sup>(</sup>١) في نسخة غطية وأن كل ٢٠٠٠ و

# باب المنابعة المنابع

وقول الله تعالى : (قل : إن صلاتي ونُسكي وَمَتَحْيَتَايَ وَمُنَاتِي الله رَبُّ العَنَالَــَمِينَ ، لا شريك له ، وبذلك أمرتُ وأنا أولُ المسلمين ) مسورة الأنعام : ١٦٢ ، ١٦٣ .

وقوله: ( فَلَصَلُ لُوبُنُّكُ وَانْحُر ) سُورَةَ الْكُوثُو: ٢٠

عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : « حداني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات : لعن الله متن ذبح لغسير الله ، لعن الله متن لعمّن والدّيه ؛ لعن الله من آوى مُحدًّدًا ؛ لعن الله من غيّر منار الأرض» . رواه مسلم .

وعن طارق بن شهاب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « دخل البغنة "رَجل" في ذُباب ، ودخل النار رجل في ذباب ، قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : مر وجلان على قوم لهم صنم . لا يجوزُه أحد حتى يُقرّب له شيئاً ، فقالوا لاحدهما : قرّب . قال : ليس عندي شيء أقرّب .

قالوا له : قرّب ولو ذُبَاباً ، فقرّب ذباباً ، فخلّوا سبيله ، فدخل النار . وقالوا للاتحر : قرّب ، فقال : ما كنت لاكرّب لاحد شيئاً دون الله عز وجل . فضربوا عنقه فدخل الجنة » رواه أحمد .

### فيه مسائل :

الأولى : تفسير (إن صلاتي ونسكي) .

الثانية : تفسير ( فصل ً لربك وانحر ) .

الرابعة : لَمَعْن من لعَنَ والديه ، ومنه أن تلعن والدَّي الرجل فيلعن والديك .

الخامسة : لعن من آوى محدثاً ، وهو الرجل يُحدث شيئاً بجب فيه حق الله ، فيلتجيء إلى من بجبره مين ذلك .

السادسة : لعن من غير منار الأرض ، وهي المراسيم التي تفرَّق بين حقك وحق جارك ، فتغيرها بتقديم أو تأخير .

السابعة : الفرق بين لعن المعين و لعنن أهل المعاصي على سبيل العموم .

الثامنة : هذه القصة العظيمة ، وهي قصة الذباب .

التاسعة : كونه دخل النار بسبب ذلك الدباب الذي لم يقصده ، بل فعله تخلصاً من شرهم .

العاشرة : معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين ، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم ، مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر ؟ .

الحادية عشرة : أن الذي دخل النار مسلم . لأنه لو كان كافراً لم يقل : « دخل النار في ذباب » .

الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح : « الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ، والنار مثل ذلك » .

الثالثة عشرة : معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم ، حتى عند عبدة الأوثان .

### باب ۱۰ باب ۱۰ لات بالانتان والعالمة المنافقة ال

وقول الله تعالى: ( لا تقم فيه أبداً ، لمسجد أُسَّسَ على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ، فيه رجال يحبون أن يتطهروا ، والله يحب المطهرين ) سورة التوبة : ١٠٨ .

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : « نذر رجل أن ينحر إبلاً ببُوانة (١) ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يتُعبد ؟ قالوا : لا . قال : فهل كان فيها عبد من أعيادهم ؟ قالوا : لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوّف بندرك . فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله . ولا فيما لا يملك ابن آدم » رواه أبو داود . وإسناده على شرطهما .

<sup>(</sup>۱) « بوألة » بغم الباء ، وقيل بفتحها , قال البغوي : موضع في أسفل مكة دون يلمل . قال أبو السعادات : هضبة من وراء يتبع ( نقلا عن شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ المتوفى سنة ١٢٨٥هـ).

#### فيه مسائل:

الأولى : تفسير قوله : (لا تقم فيه أبداً) .

الثانية : أن المعصية قد تؤثر في الأرض ؛ وكذلك الطاعة .

الثالثة : رد المسألة المشكيلة إلى المسألة البيئة ، ليزول الإشكال .

الرابعة : إستفصال المفتى إذا احتاج إلى ذلك .

الخامسة : أن تخصيص البقعة بالنفر لا بأس به إذا خلا من الموانع .

السادسة : المنع منه إذا كان فيه ولن من أولمان الجاهلية ، ولو بعسد زواله .

السابعة : المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله .

الثامنة : أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة ؛ لأنه نذر معصية .

التاسعة : الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده .

العاشرة: لا ندر في معصية.

الحادية عشرة: لا نلر لابن آدم فيما لا علك .

# باب المنظمة المنافعة المنافعة

وقول الله تعالى : ( يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً ) سورة الدهر : ٧ .

وقوله: (وما أَنفقتُم من نفقة أو نذرتُم من نذر فإن الله يعلمه) سورة البقرة: ٧٧٠ .

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَن نَلْرِ أَنْ يُنْطِيعَ الله فَلْيُنْطِعْهُ ۖ ؛ ومن نَلْرِ أَنْ يَعْصِيَ الله فلا يَعْصِه » .

#### فيه مسائل:

الأولى : وجوب الوفاء بالنذر .

الثانية : إذا ثبت كونه عبادة الله فصر قه إلى غيره شرك .

الثالثة : أن نذر المعصية لا بجوز الوفاء به .

#### باب ۱۱ باب ۱۱ مالینون الفینعانی

وقول الله تعالى : ( وأنه كان رجال من الإنس يتعوذون برجال من الجن فزادوهم رهكمًا ) سورة الجن : ٢ .

وعن ختولة بنت حكيم قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من نزل منزلا ، فقال : أعوذ بكلمات الله التامّات ، من شر ما خلق . لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك » رواه مسلم .

فيه مسائل : الأولى : تفسير آية الجن .

الثانية : كونه من الشرك .

الثالثة : الاستدلال على ذلك بالحديث ؛ لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة . قالوا : لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك .

الرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره .

الخامسة : أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع ، لا يدل على أنه ليس من الشرك .

## نابث ۱۳

## المُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ

وقول الله تعالى: (ولا تكوّعُ من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر ، فلا كاشف له إلا هو وإن يُردُك بخير فلا راد " لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم) سورة يونس : ١٠٧ ، ١٠٧ .

وقوله: ( إن الله تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً ، فابتغوا عند الله الرزق ، واعبدوه واشكروا له ، إليه ترجعون ) العنكبوت : ١٧ .

وقوله: (ومَنْ أَضَلُ ثَمَن يَدَعُو مِن دُونَ اللهَ مَن لا يَسْتَجَبِّبُ لَهُ إِلَى يُومُ اللهِ مَن لا يَسْتَجَبِّبُ لَهُ إِلَى يُومُ اللهِ مَا النَّاسُ كَانُوا شَمَ أَعْدَاء ، وكانُوا بعبادتهم كافرين) سورة الأحقاف : ٥،٣.

وقوله: ( آمن ' يُحبب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ؟ آإله مع الله ؟ ) سورة النمل: ٣٢ .

وروى الطبراني بإستاده « أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

منافق يؤذي المؤمنين ، فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه صلى الله عليه وسلم : إنه لا يُستغاث بي ، وإنما يستغاث بالله » .

#### فيه مسائل:

الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام" على الخاص.

الثانية : تفسر قوله : (ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك).

الثالثة : أن هذا هو الشرك الأكبر .

الرابعة : أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغبره صار من الظالمن .

الحامسة : تفسىر الآية التي بعدها .

السادسة : كون ذلك لا ينفع في الدنيا ، مع كونه كفراً .

السابعة : تفسير الآية الثالثة .

الثامنة : أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله ، كما أن الجنة لا تُنطلب إلا منسه .

التاسعة : تفسير الآية الرابعة .

العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غر الله.

الحادية عشرة : أنه غافل عن دعاء الداعي ، لا يدري عنه .

الثانية عشرة : أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له .

الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو.

الرابعة عشرة : كفر المدعو بتلك العبادة .

الخامسة عشرة : هي سبب كونه أضل الناس .

السادسة عشرة : تفسير الآية الخامسة .

السابعة عشرة : الأمر العجيب ، وهسو إقرار عبدة الأوثان : أنه لا يجيب المضطر إلا الله ، ولاجل هسذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين .

الثامنة عشرة : حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حيمى التوحيد ، والتأدب مع الله .

### بابث ١٤

قول الله تعسىانى : ( أَيْشُركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ؟ ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنف هم ينصرون) سورة الاعراف: ١٩٢،١٩١

وقوله: (واللمين تدعون من دونه ما علكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ، ولا يُنسَبَّنْك مثلُ خبيرٍ) سورة فاطر: ١٣، ١٤.

وفي الصحيح عن أنس ، قال : «شُبِحُّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وكُسرت رَباعيته ، فقال : كيف يُقلح قوم شجوا نبيَّهم ؟ فنزلت : ( ليس لك من الأمر شيء ) سورة آل عمران : ١٢٨ .

وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: «اللهم العن فلاناً وفلاناً ، بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ، فأنزل الله (ليس لك من الأمر شيء ــ الآية)».

وفي رواية « يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث ابن هيشام فنزلت ( ليس لك من الآمر شيء ) » .

وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « قام رسول الله صلى الله عليه

وسلم حين أنزل عليه (وأنـدر عشيرتك الأقربين) سورة الشعراء: ٢١٤ فقال: يا معشر قريش -- أو كلمة "نحوها -- اشتروا أنفسكم ، لا أغني عنكم من الله شيئاً. يا عباس بن عبد المطلب ، لا أغني عنك من الله شيئاً. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك مين الله شيئاً. ويا فاطمة بنت محمد ، سليني من مالي ما شئت ، لا أغني عنك من الله شــيئاً » .

فيه مسائل:

الأولى : تفسير الآيتين .

الثانية : قصة أحد .

الرابعة : أن المدعو عليهم كفار .

الخامسة : أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار ، منها : شجّهم نبيهم وحرصهم على قتله . ومنها : التمثيل بالقتلى ، مع أنهم بنو عمهم .

السادسة : أنزل الله عليه في ذلك ( ليس لك من الأمر شيء ) .

السابعة : قوله : ( أو يتوب عليهم أو يعذبهم ) فتاب عليهم فآمنوا .

الثامنة : القنوت في النوازل .

التاسعة : تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم .

العاشرة : لعن المعيّن في القنوت .

الحادية عشرة : قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) .

الثانية عشرة : جيده صلى الله عليه وسلم(١) بحيث فعل ما نُسبَ بسببه إلى الجنون ، وكذلك لو يفعله مسلم الآن .

الثائثة عشرة: قوله (٢) للأبعد والأقرب: « لا أغني عنك من الله شيئاً » فإذا شيئاً » حتى قال: « يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئاً » فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئاً عن سيدة نساء العالمين ، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق ، ثم نظر فيما وقع في قلوب عواص الناس اليوم ، تبين له التوحيد وغربة الدين .

<sup>(</sup>١) في الخطوطة زيادة : (في هذا الأسر)

<sup>(</sup>۲) و و و ا (صلل الله عليه وسلم)

### بابث10

قول الله تعالى : (حتى إذا فُنزَّع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربُّكم ؟ قالوا : الحقَّ ، وهو العلى الكبير ) سورة سبأ : ٢٣ .

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قَصَى الله الأمر في السماء ، ضربت الملائكة بأجنحتها حَصَعاناً لقوله ، كأنه سلسلة على صفوان يتنفلُه هم ذلك ، حتى إذا فنرَّع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق ، وهو العلي الكبير . فيسمعها مسترق السمع — ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض — وصقه سفيان بكفه ، فحرَّفها وبدر بن أصابعه — فيسمع الكلمة فيلقيها إلى متن تحته ، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته ، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن ، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ، وربما ألقاها قبل أن يندركه ، فيكذب معها مائة كذبة . فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء » .

وعن النوّاس بن سمعان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخلت السموات منه رَجفة ، ــ أو قال : رعدة ــ شديدة ، خوفا من الله عز وجل . فإذا سمع ذلك أهل السموات صُعقوا وخروا لله سُجداً ، فيكون

أول من يرفع رأسة جبريل ، فيكلمه الله من وحيه بما أراد ، ثم بمر جبريل على الملائكة ، كلما مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول جبريل : قال الحق ، وهو العلي الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل ، فينتهي جبريل بالوحي إنى حيث أمره الله عز وجل » .

فيه مسائل:

الأولى : تفسير الآية .

الثانية : ما فيها من الحجة على إبطال الشرك ، خصوصاً ما تعلق على الصالحين ، وهي الآية التي قيل : إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب .

الثالثة : تفسير قوله : (قالوا الحق ، وهو العلي الكبير ) .

الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك.

الخامسة : أن جبر اثيل بجيبهم بعد ذلك بقوله : « قال كذا وكذا » .

السادسة : ذكر أن أول من يرفع رأسه جبرائيل .

السابعة : أنه يقول لأهل السموات كلهم ، لأنهم يسألونه .

الثامنة : أن الغشي يعم أهل السموات كلهم .

التاسعة : ارتجاف السموات بكلام الله .

العاشرة : أن جبراليل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله .

الحادية عشرة : ذكر استراق الشياطين .

الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضاً .

الثالثة عشرة: إرسال الشهاب(١).

الرابعة عشرة : أنه تارة ينوكه الشهاب قبل أن يلقيها ، وتارة يلقيها في أذن وليّـه من الإنس قبل أن ينوكه .

الخامسة عشرة : كون الكاهن يصدُّق بعض الأحيان .

السادسة عشرة : كونه يكذب معها ماثة كذبة .

السابعة عشرة : أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء .

الثامنة عشرة : قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون عــــانة (٢) ؟ .

التاسعة عشرة : كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ، ويحفظونها ويستدلون بها .

العشرون : إثبات الصفات ، خلافاً للأشعرية (٣) المعطلة .

الحادية والعشرون : أن تلك الرجفة والغشي خوف من الله عز وجل .

الثانية والعشرون : أنهم بخرون لله سجداً .

<sup>(</sup>١) ق الخطوطة (سبب إرسال الشهب)

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة زيادة (كذبة)

<sup>(</sup>٣) حَكَذًا فِي يَعْسَ النَّسِخُ الْمُطْبُوعَةُ ، وفي النَّسِخُ الْطَيَّةُ رقم ٨٦/٢٦ مِ خَلَافًا المعطَّلَةُ ه

## بابث ١٦ السنفايجية

وقول الله عز وجل: «وأللر به اللهين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون » سورة الانعام: ٥١ وقوله: «قل: لله الشفاعة جميعاً » الزمر: ٤٤.

وقوله : « من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟ » سورة البقرة : ٢٥٥ .

وقوله: « وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » سورة النجم: ٢٦ .

وقوله: «قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ؛ وما لهم فيهما من شرك ، وما له منهم من ظهير ، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذين له » سورة سبأ : ٢٢ ، ٢٣ .

قال أبو العباس(١) : نفي الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون ،

<sup>(</sup>١) قوله (قال أبو العباس) هذه كنية شيخ الإسلام أحمه بن هيد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرائي ، إمام المسلمين رحمه الله .

فنفى أن يكون لغيره ملك أو قيسط منه ، أو يكون عوناً لله . ولم يبق الا الشفاعة . فبيتن أنها لاتنفع إلا لمن أذين له الرب ، كما قال : « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى » سورة الألبياء : ٢٨ .

فهذه الشفاعة التي يتظنُّها المشركون هي مُنْتَقَيِّةٌ يوم القيامة ، كما نفاها الفرآن وأخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم « أنه يأتي فَيَسَتْجُنُدُ لربه وَيَتَحْمَدُ هُ ﴾ (لا يبدأ بالشفاعة أولا) . ثم يقال له : (ارفع رأسك ، وقال يُسمع ، وَسَلَ تُعْظَ ، واشفع تشفع ) .

وقال له أبو هريرة : « من أسعدُ الناس بشفاعتك ؟ قال : من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه » فتلك الشفاعة ُ لاهل الإخلاص ، بإذن الله ، ولا تكون لمن أشرك بالله .

وحقيقته : أنَّ الله سبحانه هو الذي ينفضَّل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذ ِن له أن يشفع ، ليُكرمه وينال المقام المحمود .

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ، ولهذا أثبت الشفاعة الإذنه في مواضع . وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص . ا ه كلامه .

#### فيه مسائل:

الأولى : تفسير الآيات .

الثانية : صفة الشفاعة المنفية .

الناللة : صفة الشفاعة المنينة .

الرابعة : ذكر الشفاعة الكبرى ، وهي المقام المحمود .

الخامسة : صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة ، بل يسجد فإذا أذن له شكتع .

السادسة : من أسعد الناس بها ؟

السابعة : أنها لا تكون لمن أشرك بالله .

الثامنة : بيان حقيقتها .

## بٰابْ ۱۷

قول الله تعالى : « إنك لا تهدي مَن أحببت ، ولكن الله يهدي من يشاء ، وهو أعلم بالمهتدين » سورة القصص : ٥٦ .

وفي الصحيح عن ابن المسيّب عن أبيه قال: «لمّا حضرَتُ أبا طالب الوفاة عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. فقال له: يا عم "، قال ": لا إله إلا الله ، كلمة أحاج لك بها عند الله ، فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فأعادا . فكان آخر ماقال : هو على ملة عبد المطلب . وأبنى أن يقول : لا إله إلا الله . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «لاستغفرن لك ما لم أنه عنك » فأنزل الله عز وجل: «ماكان للنبي والدين آمنوا أن يتستعفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى — الآبة » سورة التوبة : ١٢٣ .

وأنزل آالله في أبي طالب : « إنك لا تهدي من أحببت ، ولكن الله يهدي من يشاء ، وهو أعلم بالمهتدين » سورة القصص : ٥٦ .

فيه مسائل :

الأولى: تفسير « إلك لا سدي من أحبب ت ولكن الله بهدي من بشاء ، .

الثانية: تفسير قوله: « ما كان للنبيِّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولمَوْ كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » سورة التوبة: ١١٣٠.

الثالثة : وهي المسألة الكبرى : تفسير قوله : « قل لا إله إلا الله » بخلاف ما عليه مـن \* يـَـد ّعي العلم .

الرابعة : أن أباجَهَـُل وَمَـن معه يعرفون مراد النبيّ صلى الله عليه وسلم ، إذا قال للرجل : «قل لا إله إلا الله » ، فكفَّبَـّحَ الله منن أبو جمَهـُل أعلمُ منه بأصل الإسلام .

الخامسة : جداً ه صلى الله عليه وسلم ومُبالغته في إسلام عمه .

السادسة : الرد على مَن وعم إسلام عبد المطلب وأسلافه .

السابعة : كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يُغْفَر له ، بل نُهييَ عن ذلك .

الثامنة : مَـضَرّة أصحاب السوء على الإنسان .

التاسعة : مَـضَرَّةُ تعظم الأسلاف والأكابر .

العاشرة : استدلال الجاهلية بذلك .

الحادية عشرة : الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم ؛ لأنه لو قالها لتفعته .

الثانية عشرة: التأملُ في كيبَر هذه الشبهة في قلوب الضالين لآن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها ، مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريوه ، فلأجل عنظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها .

## باب ۱۸ ماجاء أن بركفرني وركهم ونيم ماجاء أن بركفرني وركهم ونيم مجيد البيد في المالية المالية

وقول الله عز وجل: «يا أهل الكتاب ، لا تغلوا في دينكم ، ولا تقولوا على الله إلا الحق » سورة النساء: ١٧١ .

في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعانى : « وقالوا : لا تَذَرَّنُ ۗ آلهُ تَكُم ، ولا تَذَرَّنُ ۗ وَدَّا ولا سُوَاعاً ، ولا يَكُوثُ ويتعرق ونتسراً » سورة نوح : ٢٣ . قال : « هذه أسماءُ رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحتي الشيطان لل قومهم : أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا بجلسون " فيها أنصاباً ، وتسمرها بأسمائهم ، فلعلوا ، ولم تُعبد ، حتى إذا هلك أولئك ونسبي العلم عبيدت » .

وقال ابن الله : قال غير واحد من السلف : « لما ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلهم ، ثم طال عليهم الآمد فعبدوهم » .

وعن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا تُطَرُّوني كما أطرت النصارى ابن مريم . إنما أنا عبد " ، فقولوا : عبد الله ورسوله » أخرجاه .

وقال (١) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إياكم والغُلُو ؟ فإنما أهلك مَن \* كان قبلكم الغلو » .

ولمسلم عن ابن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « هلك المتنطعون ـــ قالها ثلاثاً » .

#### فيه مسائل:

الأولى : أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ، ورأى من قدرة الله ، وتقليبه للقلوب العجب .

الثانية : معرفة أول شرك حدث في الأرض : أنه بشبهة الصالحين .

الثالثة : أول شيء غُيِّر به دين الآنبياء ، وما سبب ذلك ؟ مع معرفة أن الله أرسلهم .

الرابعة : قبول البدع ، مع كون الشرائع والفيطر تود"ها .

الخامسة : أن سبب ذلك كله مَزْج الحق بالباطل ، فالأول : محبة الصالحين . والثاني : فعل أناس من أهل العلم شيئاً أرادوا به خيراً ، فظن مَن بعدهم أنهم أرادوا به غيره .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه ، وقد رواه الإمام أحمد والترملي وابن ماجه من حديث ابن عباس ،

السادسة : تفسير الآية الي في سورة نوح .

السابعة : جيبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد .

الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر .

التاسعة : معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ، ولو حَسُّن قصد الفاعل.

العاشرة : معرفة القاعدة الكلية ، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول .......

الحادية عشرة : متضرَّة العكوف على القبر الأجل عمل صالح .

الثانية عشرة : معرفة النهى عن التماثيل ، والحكمة في إزالتها .

الثالثة عشرة : معرفة شأن هذه القصة ، وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنهــــا .

الرابعة عشرة : وهي أعجب وأعجب : قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ، ومعرفتهم بمعنى الكلام ، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم ، حتى اعتقدوا أن فيعل قوم نوح أفضل العبادات ، فاعتقدوا أن ما نهى الله (١) ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال .

الخامسة عشرة : التصريح بألهم لم يريدوا إلا الشفاعة .

السادسة عشرة : ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك .

<sup>(</sup>١) مكذا في يعض اللسخ المطبوعة وفي المخطوطة وقم ٣/٧٦٥ مائصه و واعتقدوا أن تهى الله ورسوله هو السكفر المبيح تلذم يو .

السابعة عشرة : البيان العظيم في قوله : « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم » فصلوات الله وسلامه على من بلّغ البلاغ المبين .

الثامنة عشرة : نصيحته إيانا بهلاك المتطعين .

التاسعة عشرة : التصريح بأنها لم تعبد حتى نُسي العلم ، ففيها بيسان معرفة قدر وجوده ، ومضرة فقده .

العشرون : أن سبب فقد العلم موت العلماء .

#### باب ۱۹ باب ۱۹ فاجما المنطق المنافظة من قرول من كيف اذاعب ه ؟

في الصحيح عن عائشة : « أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور ، فقال : أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح ، أو العبد الصالح ، بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله » .

فهؤلاء جمعوا بين فتنتين : فتنة القبور ، وفتنة التماثيل .

ولهما ، عنها ، قالت : « لما نُزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ، طَقِق يطرح خميصة له على وجهه ، فإذا اغتم بها كشفها فقال ــ وهو كذلك ـ : « لعنة الله على اليهود والنصارى ، اتخلوا قبور أنبيائهم مساجد ، يُحدّد ما صنعوا ، ولولا ذلك أبرز قبره ، غير أنه عسمى أن يتعجد مسجداً » أخرجاه .

ولمسلم عن جُنْدُ بِ بن عبدالله قال : سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم ،

قَبَـُّلُ أَنْ يَمُوتَ بَخْمَس ، وهو يقول : « إِنِي أَبرَأُ إِلَى الله أَنْ يَكُونَ لِي مَنكُم خَلِيلٌ ، فَإِن الله قد النَّخذي خليلاً ، كما النخذ َ إبراهيم خليلاً .

ولو كنت مُتخذاً من أمني خليلا ، لاتخذتُ أبا بكر خليلا ، الاتخذتُ أبا بكر خليلا ، الا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك » .

فقد نـَهـَى عنه في آخر حياته .

ثم إنه لعن — وهو في السياق — من فعله . والصلاة عندها من ذلك وإن لم يُبن مسجد ، وهو معنى قوله : « حشي أن يُنتخد مسجداً » ، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً ، وكل موضع قُصدت الصلاة فيه فقد انتخذ مسجداً ، بل كل موضع يُصلنى فيسه يسمى مسجداً ، كا قال صلى الله عليه وسلم : « جُعلت في الأرض مسجداً وطهوراً » .

ولاحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «إن من شيرار الناس من تُدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون القبـــور مساجد» ، ورواه أبو حاتم في صحيحه .

#### فيه مسائل:

الأونى : ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجدًا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ، ولو صحت ثية الفاعل .

الثانية : النهي عن التماثيل ، وغلظ الأمر في ذلك(١) .

<sup>(</sup>١) في المصلوطة زيادة : (فإذا اجتمع الأمران غلظ الأس )

الثالثة : العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك . كيف بيس لهم هذا أوّلا ، ثم قبل موته بخمس، قال : ما قال ، ثم لماكان في السياق لم يكتف بما تقدم .

الرابعة : لهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر .

الخامسة : أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم .

السادسة : لعنه إياهم على ذلك .

السابعة : أن مراده تحذيره إيانا عن قبره(١) .

الثامنة : العلة في عدم إبراز قبره .

التاسعة : في معنى اتخاذها مسجداً .

العاشرة: أنه قرَن بينَ من اتخذها (٢) وبين من تقوم عليه الساعة ، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته .

الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس: الرد على الطائفتين اللتين هما شرار أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور؛ وهم أول من بني عليها المساجد.

<sup>(</sup>١) في المتسلوطة : يو أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذير نأ عن قبره »

<sup>(</sup>۲) أن القطوطة زيادة : ومساجد »

الثانية عشرة : ما بُلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع .

الثالثة عشرة : ما أكرم به من الخلة .

الرابعة عشرة : التصريح بأنها أعلى من المحبة .

الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة.

السادسة عشرة : الإشارة إلى خلافته .

#### ہٰان ۲۰

## المنا المنافقة والمنافقة المنافقة المنا

روى مالك في الموطأ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد ً. اشتد غضب الله على قوم انخذوا قبور أنبيائهم مساجد ».

ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: « أفرأيتم اللات والعزى » سورة النجم: ١٩ قال: « كان يلنُت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره ».

وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس «كان يلت السويق للحاج ».

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسُوج » . رواه أهل السنن .

فيه مسائل:

الأولى : تفسير الأوثان .

الثانية: تفسير العبادة.

الثالثة : أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا ثما يُخاف وقوعه .

الرابعة : قَتَرْنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد .

الخامسة : ذكر شدة الغضب من الله .

السادسة : وهي من أهمها : صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان .

السابعة : معرفة أنه قبر رجل صالح .

الثامنة : أنه اسم صاحب القبر ، وذكر معنى التسمية .

التاسعة : لعنه زوّارات القبور .

العاشرة : لعنه من أسرجها .

# الب ١١ المالية المالية

وقول الله تعالى : « لقد جاء كم رسول " من أنفسكم عَزَيزٌ عليه ما عَنَيْمَ حريص " عليكم ، بالمؤمنين رءوف " رحم . فإن تَوَلَّوا ، فقل : حسبي الله ، لا إله إلا هو ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم » سورة التوبة : ١٢٨ ، ١٢٩ .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ، ولا تجعلوا قبرى عيداً ، وصلوا علي ً ، فإن صلاتكم تبلغي حيث كنتم » رواه أبو داود بإسناد حسن ، رواته لقات .

وعن علي "بن الحسين : «أنه رأى رجلا يجيء إلى فتُرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فيدخل فيها فيدعو ، فنهاه ، وقال : الا أحدثكم حديثاً سمعتبُه من أبي عن جد "ي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تتخلوا قبري عيداً ، ولا بيوتكم قبوراً ، وصلوا على " ،

فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم » رواه في المختارة (١) .

فيه مسائل:

الأولى : تفسير آية براءة .

الثانية : إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد .

الثالثة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته .

الرابعة : نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص ، مع أن زيارته من أفضل الأعمال .

الخامسة : نهيه عن الإكثار من الزيارة .

السادسة : حثه على النافلة في البيت .

السابعة : أنه متقرر عندهم أنه لا يصلي في المقبرة .

الثامنة : تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يتبُلغه وإن بعُد ، فلا حاجة إلى ما يتوهمه مَن أراد القرب .

التاسعة : كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه .

<sup>(</sup>١) الهنتارة : كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة على المسيحين ، ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدمي الحافظ ضياء الدين الحبلي أحد الأعلام ، توفى سنة ٣٤٣هـ.

## اب ١٠٠١

وقوله تعسالى : « ألم تر إلى الذين أوتُوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبِث والطاغوت، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » . سورة النساء : ٥١ .

وقوله تعالى: «قل هـل أنبتكم بشرٌ من ذلك مثوبة عند الله؟ مَن لعنه الله وغضب عليه ، وجعل منهم القيردة والخنازير وعبَّد الطاغوت» سورة المائدة : ٦١ .

وقوله تعالى: وقال الذين غلبوا على أمرهم لَتَتَّخِذَنَّ عليهمم مسجداً » سورة الكهف: ٢١.

عن أبي سعيد رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لتتبعن " سنتن من كان قبلكم حد و القد ق بالقدة (١) ، حتى لو دخلوا جُحر ضب لدخلتموه . قالوا : يارسول الله ، اليهود والنصارى ؟ قال : فمن ؟ » أخوجاه .

<sup>(</sup>١) القلة -- بضم القاف -- واحدة القلذ وهو ريش السهم .

ولمسلم ، عن لتوبان رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله زَوَى لي الأرض ، فرأيت مشارقها ومغاربها ، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زَوَى لي منها وأعطبت الكنزين : الأحمر والأبيض . وإني سألت ربي لأمي أن لا ينهلكها بسننة بعامة ، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ، فيستبيح بَيْضتهم . وإن ربي قال : يا محمد ، إذا قضيت قضاء فإنه لا يررد . وإني أعطيتك لامتك أن لا أهلكهم بسننة عامة . وأن لا أسلط عليهم عنوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ، ولو اجتمع عليهم من القطارها ، حتى يكون بعضهم ينه للك بعضاً ، ويتسبي بعضهم بعضاً ، ويتسبي بعضهم بعضاً » ورواه البترقاني في صحيحه .

وزاد: « وإنما أخاف على أمّتي الآلمة المضلّن . وإذا وقع عليهم السيفُ لم يُرْفَع إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة حتى يَلْحَق حَيُّ من أمي بالمشركين ، وحتى تعبّد فيشام من أمي الأوثان . وإنه سبكون في أمي كذّابون فلاثون ، كلهم يزعم أنه نبي . وأنا خاتم النبين . لا نبي بعدي . ولا تزال طائفة من أمي على الحق منصورة ، لا يتضرُهم من خلفم (۱) حتى يأتي أمر الله ، تبارك وتعالى » .

فيه مسائل : الأولى : تفسير آية النساء .

الثانية: تفسير آية المائدة.

الثالثة: تفسير آية الكهف.

<sup>(</sup>١) في المضاوطة زيادة : « ولا من خالفهم »

الرابعة : - وهي أهمها - ما معنى الإيمان بالجيئت والطاغوت : هل هو اعتقاد قلب ، أو هو موافقة أصحابها مع بُغيضها ومعرفة بطلانها ؟ .

الخامسة : قولهم : إن الكفار الذين يعرفون كُفُرَهم أهدى سبيلا من المؤمنين .

السادسة : ـــ وهي المقصودة بالترجمة ـــ أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأميّة ، كما تقرر في حديث أبي سعيد .

السابعة : التصريح بوقوعها ، أعني عبادة الأولان في هذه الأمة في جموع كثيرة .

الثامنة: العجب العجاب: خروج متن يكاعي النبوة ، مثل المختار ، مع تكلّمه بالشهادتين ، وتصريحه بأنه من هذه الآمة ، وأن الرسول حتى ، وأن القرآن حق ، وفيه : أن محمداً خاتم النبيين ، ومع هذا يتُصدا في هذا كله مع التضاد الواضح ، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة ، وتبعه فيتام كثيرة .

التاسعة : البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية ، كما زال فيما مضى ، بل لا تزال ً عليه طائفة .

العاشرة : الآية العظمى : أنهم مع قلتهم لا يضرهم مَن عَلَمَهُم ولا من خالفهم .

الحادية عشرة : أن وذلك الشرط إلى قيام الساعة .

الثانية عشرة : ما فيهن من الآيات العظيمة .

منها: إخبارُه بأن الله زَوَى له المشارق والمغارب ، وأخبر بمعنى ذلك ، فوقع كما أخبر ، بخلاف الجنوب والشمال .

وإخباره بأنه أعطى الكنزين .

وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين .

وإخباره بأنه مُنعَ الثالثة .

وإخباره بوقوع السيف ، وأنه لا يُرفع إذا وقع .

وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الآمة .

وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة .

وكل هذا وقع كما أخبر ، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول (١) .

الثالثة عشرة : حَصَرُ الخوف على أمنه من الآثمة المضلين .

الرابعة عشرة : التنبيه على معنى عبادة الأوثان .

<sup>(</sup>١) تى المخطوطة : ( المعقول ) بدل ( العقول )

#### باب ۲۲ باب ۲۳ ماجاء في المنطقة

وقول الله تعالى : « ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق » سورة البقرة : ۱۰۲ وقوله : « يؤمنون بالجبت والطاغوت » النساء : ۵۱ .

قال عمر : « الحبت : السحر ، والطاغوت : الشيطان » .

وقال جابر: « الطواغيت: كهان كان ينزل عليهم الشيطان ، في كل حي واحد » .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : يارسول الله ، وما هُن ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق . وأكل الربا ، وأكل مال البتيم ، والتوكي يتوم الزحيف ، وقدف المحصنات الغافلات المؤمنات » .

وعن جُندب مرفوعاً: «حَدَّ الساحر: ضربه بالسيف » رواه الترمذي ، وقال: الصحيح أنه موقوف.

وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عَبَدَة قال : «كتب عمر بن الخطاب : أن اقتلوا كلَّ ساحر وساحرة قال : فقتلنا ثلاث سواحر » .

وصح عن حفصة رضي الله عنها « أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها ، فقتلت » ، وكذلك صح عن جندب .

قال أحمد : عن ثلالة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .

فيه مسائل:

الأولى : تفسير آية البقرة .

الثانية: تفسر آية النساء.

الثالثة : تفسر الجبت والطاغوت ، والفرق بينهما .

الرابعة : أن الطاغوت قد يكون من الجن "، وقد يكون من الإنس.

الخامسة : معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي .

السادسة : أن الساحر يكفر .

السابعة : أنه يقتل ولا يستتاب .

الثامنة : وجود هذا في المسلمين على عهد عمر ، فكيف بعده ؟

# اب ١٤٠٤ المنتخبان المنتخبا

قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا عوف ، عن حيان بن العلاء ، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« إن العيافة والطُّرُق والطُّبرة من الجبت » .

قال عوف : العيافة : زَجر الطير . والطرق : الخط يخط بالأرض .

والجبث : قال الحسن « رنّة الشيطان » إسناده جيد .

ولاً بي داود والنّسائي وابن حيبّان في صحيحه : المسند منه .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من اقتبس شُعبة من النجوم ، فقد اقتبس شعبة من السحر ، زاد ما زاد » . رواه أبو داود ، وإسناده صحيح .

وللنسائي من حديث أبي هربرة رضي الله عنه: « مَن عَقد عُلَقدة ثُم نَفْتُ فيهِا فقد سَحر . ومن تعلّق شيئاً وُكيلَ إليه » .

وعن ابن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ألا هل أنبتكم ما العَضَّة؟ هي النميمة : القالة بين الناس » رواه مسلم .

ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن من البيان لسحراً » .

#### فيه مسائل:

الأولى : أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت .

الثانية : تفسير العيافة والطرق .

الثالثة : أن علم النجوم من نوع السحر .

الرابعة : العقسد مع النفث من ذلك .

الخامسة : أن النميمة من ذلك .

السادسة : أن من ذلك بعض الفصاحة .

### باب ۲۰ باب ۲۰ باب ۲۰ باب ۲۰

روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أتى عَرَّافاً فسأله عن شيء فصد ًقه ، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً » .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَن أَتَى كَاهِناً فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » . رواه أبو داود .

وللأربعة والحاكم . وقال : صحيح على شرطهما عن أبي هريرة (١) : « من أتى عرَّافاً أو كاهناً فصدًّقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » .

ولاً بِي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفاً .

 <sup>(</sup>١) في بعض النسخ بياض في الأصل ، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هويرة
 مرفوعاً .

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً : « ليس منا مَن تَطَيْر أو تُطير أو تُكهن أو تُكهن له ، أو ستحر ، أو ستحر له . ومَن أتى كاهنا فصد له بحسا يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم » رواه البزار بإسناد جيد .

ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله : «ومن أتى ـــ إلى آخره» .

قال البغوي: العراف: الذي يدَّعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة. ونحو ذلك.

وقيل : هو الكاهن . والكاهن : هو الذي بخبر عن المغيبات في المستقبل . وقيل : الذي يخبر عما في الضمير .

وقال أبو العباس بن تيمية : العرّاف : اسم للكاهن والمنجم والرمـّال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق.

وقال ابن عباس ـــ في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم :
« ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق » .

فيه مسسائل:

الأولى : لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن .

الثانية : التصريح بأله كفر .

الثالثة : ذكر من تُكُنُّهُ ِّن له .

الرابعـــة : ذكر من تُطيِّر له .

الخامسة : ذكر من سُحير له .

السادسة : ذكر من تعلم أبا جاد .

السابعة : ذكر الفرق بين الكاهن والعراف .



## باب ٢٦ المنافقة المنافقة

عن جابر: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النُّشرة ؟ فقال: هي من عمل الشيطان » رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله.

وفي البخاري عن قتادة «قلت لابن المسيب: رجل به طيب أو يُؤَخَّلُهُ عن امرأته ، أيُحَلَّلُ عنه أو يُنْتَشَرُ ؟ قال : لا بأس به ، إنما يريدون به الإصلاح ، فأما ما ينفع فلم يُنْهُ عنه » ا ه .

وروى عن الحسن أنه قال « لا يتحيل السَّحَرَ إلا ساحر ».

قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحور ، وهي نوعان :

أحدهما : حمَل بسحر مثله ، وهو الذي من عمل الشيطان . وعليه يُحمل قول الحسن ، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب ، فيبطل عمله عن المسحور .

والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة . فهذا جائز .

فيه مسائل :

الأولى : النهي عن النشرة .

الثانية : الفرق بين المنهي عنــه والمرختص فيــه مما يزيــل

الإشكال .

## باب ۲۷ الماء في التقليم الماء في التقليم

وقول الله تعالى « ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون » سورة النمل : ٤٧ .

وقوله: «قالوا: طائركم معكم أنن ذُكِرُتم بل أنتم قوم مسرفون». سورة يس: ١٩.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا عكوك ولا طيرة . ولا هاملة ولا صقر » أخرجاه .

زاد مسلم « ولا نتونع ، ولا غنول » .

ولهما عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا عَدَّوَى ولا طَيِرَة وينُعَنَّجيبُني الفألُ ، قالوا : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الطيئبة » .

ولاً بي داود بسند صحيح عن عُقبة بن عامر قال : « ذُكرتُ الطُّيَرَةُ مَند رسول الله صلى الله عنيه وسلم فقال : أحسنُها الفألُ ، ولا تَرُدُهُ مسلماً ، فإذا رأى أحدُكم ما يكره فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ، ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك » .

وعن ابن مسعود مرفوعاً: «الطّيرة شيرك، الطبرة شرك. وما منا إلا (١) ولكن الله يُـدُ هـبُـه بالتوكل» رواه أبو داود والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود.

ولاحمد من حديث ابن عمرو: « مَنْ رَدَّتُهُ الطَّبْرَةُ عَنْ حَاجِتُهُ فَقَدْ أَشْرَكُ. قَالُوا: فَمَا كَفَارَةَ ذَلِكُ؟ قَالَ: أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمُ لَا خَبَرُ لِلا خَبِرُكُ، ولا طَيْرً إلا طَيْرُكُ، ولا طَيْرً إلا طَيْرُكُ، ولا عَبْرك ». وله من حديث الفضّل بن عباس رضي الله عنه « إنما الطّيرة ما أمضاك أو رَدّك ».

#### فيه مسائل:

الأولى : التنبيد على قوله ( ألا إنما طائرهم عند الله ) مع قوله : ( طائركم معكم ) .

الثانية : نفي العدوى .

الثالثة : نفي الطيرة .

الرابعة: نفي الهامة.

الخامسة : نفى الصَّفَر .

السادسة : أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب .

السابعة: تفسير الفأل.

<sup>(</sup>١) قال الشارح عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : قواه وما منا إلا : قال أبو القاسم الأصبهاني والمتلوي في الحديث إضمار . التقدير وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك أه .

الثامنة : أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر ، بل يُلد هميه الله بالتوكل .

التاسعة : ذكر ما يقول مَّن ُ وَجَلَمُهُ .

العاشرة : التصريح بأن الطيرة شرك .

الحادية عشرة : تفسير الطيرة الملمومة .

## باب ۲۸ الخاع في المنظمة المنظمة

قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: « خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ، ورجوماً للشياطين. وعلامات يُهتدكي بها. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ ، وأضاع نصيبه ، وتكلف ما لا عيلهم له به » انتهى.

وكره قتادة تعلم منازل القمر . ولم يُسرَخَصُ ابنُ عيينة فيه . ذكره حرب عنهما .

ورخص في تعلم المنازل أحمدُ وإسحاق .

وعن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا يدخلون الجنة : مُدَّمِن الخمر ، ومصدق بالسحر ، وقاطع الرحم » رواه أحمد وابن حبان في صحيحه .

فيه مسائل : الأولى : الحكمة في خلق النجوم .

الثانية: الردعلى من زعم غير ذلك.

الثالثة : ذكر الخلاف في تعلم المنازل.

الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ، ولو عرف أنه باطل.

## باب ٢٩ باب ٢٩ ماعاء الإستسفاء بالأنواع

وقول الله تعسالى : « وتجعلون رزقكم أنكم تُكذبون » سورة الواقعة : ٨٢ .

وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونه أن : الفخسر بالأحساب ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة » .

وقال : « النائحة إذا لم تتب قبل موتها تُقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرعٌ من جَرَب » رواه مسلم .

ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال : «صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالخلاكبية على إثر سماء كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل على الناس ، فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر . فأما من قال : مُطرِرُنا بفضل الله ورحمته ، فللك مؤمن بي كافر بالكوكب .

وأما من قال : مُطرنا بنتوه كذا وكذا ، فللك كافر بي مؤمن بالكوكب » .

ولهما من حديث ابن عباس بمعناه ، وفيه : لا قال بعضهم : لقسد صدق نوء كذا وكذا . فأنزل الله هذه الآيات : ( فلا أقسم بمواقع النجوم . وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . إنه لقرآن كريم . في كتاب مكنون . لا يمسه إلا المطهرون . تنزيل من رب العالمين . أفبهذا الحديث أنتم مُد هيئُون . وتجعلون رزقكم أنكم تُكذ بون؟ ) سورة الواقعة : ٧٥ — ٨٧ .

#### فيه مسائل:

الأولى : تفسىر آية الواقعة .

الثانية : ذكر الأربع الى من أمر الجاهلية .

الثالثة : ذكر الكفر في بعضها .

الرابعة : أن من الكفر ما لا يخرج من الملة .

الخامسة : قوله : «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » بسبب نزول النعمسة .

السادسة : النفطن للإيمان في هذا الموضع .

السابعة : التفطن للكفر في هذا الموضع .

الثامنة : التفطن لقوله : ﴿ لقسه صدق نوء كذا وكذا » .

التاسعة : إخراج العالم للمتعلم المسألة (١) بالاستفهام عنها ، لقوله : و أتدرون ماذا قال ربكم ؟ » .

العاشرة : وعيد التائحـــة .

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطة . وفي المطبوعة : يا إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام هنها يا .

## ان ۳۰

قول الله تعالى : « ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله » سورة البقرة : ١٦٥ .

وقوله: «قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتر فتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره » سورة التوبة : ٢٤ .

عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » أخرجاه.

ولهما عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما وأن يُحِب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النار » .

وفي رواية : « لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى » إلى آخره .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « من أحب في الله ، وأبغض في الله ، وعادى في الله ، فإنما تُنال وَلاية الله بللك .

ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك . وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا ، وذلك لا يُسجدي على أهله شيئاً » . رواه ابن جرير .

وقال ابن عباس في قوله تعالى : « وتقطعت بهم الأسباب » : سورة البقرة : ١٦٦ .

قال : «المودة» .

فيه مسائل :

الأولى : تفسير آية البقرة .

الثانية : تفسير آية براءة .

الثالثة: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على النفس والأهل والمال.

الرابعة : نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام .

الخامسة : أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها .

السادسة : أعمال القلب الأربع التي لا تنال وَلاية الله إلا بها ، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بهــــا .

السابعة : فهم الصحابي للواقع : أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا .

الثامنة : تفسير ( وتقطعت بهم الأسباب ) .

التاسعة : أن من المشركين من يحب الله حباً شديداً .

العاشرة : الوعيد على من كان الثمالية أحب إليه من دينه .

الحادية عشرة : أن من اتخذ ندا تُساوِى محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.

## بایت ۳۱

قول الله تعالى : « إنما ذلكم الشيطان غوف أولياءه ، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين » سورة آل عمران : ١٧٥ .

وقوله: « إنما يعمنُ مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ، وأقام الصلاة وآتي الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين » سورة التوبة : ١٨ .

وقوله: « ومن الناس من يقول: آمنا بالله ، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ـــ الآية » سورة العنكبوت: ١٠.

عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً : « إن من ضَعف اليقين : أن للرفي الناس بسخط الله ، وأن تحمدهم على رزق الله ، وأن تكدمهم على من الم يؤتك الله ، إن رزق الله لا يجرُّه حرص حريص ، ولا يرده كراهية كاره » .

وعن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ، ومن التمس رضى الناس بسخط الله ستخيط الله عليه وأسخط عليه الناس » رواه ابن حبان في صحيحه .

#### فيسه مسائل :

الأولى : تفسير آية آل عمران .

الثانية : تفسير آية براءة .

الثالثة : تفسير آية العنكبوت .

الرابعة : أن اليقين يضعف ويقوى .

الخامسة : علامة ضعفه . ومن ذلك هذه الثلاث .

السادسة : أن إخلاص الخوف لله من الفرائض .

السابعة : ذكر ثواب من فعله .

الثامنة: ذكر عقاب من تركه .

## ناب ۳۲

قول الله تعالى : « وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » سورة المائدة : ٣٣

وقوله: « إنما المؤمنون الذين إذا ذُكرالله وجلت قلوبهم ، وإذا تُـليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ، وعلى ربهم يتوكلون » سورة الأنفال : ٢ .

وقوله : « يا أيها النبيُّ حسبك الله ومن البعك من المؤمنين » سسورة الانفال : ٦٤ .

وقوله : « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » سورة الطلاق : ٣ .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «حسبنا الله ونعم الوكيل ، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقيي في النار ، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له : « إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، فزادهم إيماناً وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » آل عمران : ١٧٣ . رواه البخاري والنسائي .

فيه مسائل:

الأولى : أن التوكل من الفرائض .

الثانية : أنه من شروط الإيمان .

الثالثة : تفسير آية الأنفال .

الرابعة : تفسير الآية في آخرها .

الخامسة: تفسير آية الطلاق.

السادسة : عيظم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد .

## ائ ٢٣

قول الله تعالى : « أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله إلا القسوم الخاسرون » الأعراف : ٩٩ .

وقوله : « ومن يقنط من رحمة ِ ربه إلا الضالون » سورة الحجر : ٥٦ .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « سئل عن الكبائر ؟ فقال : الشرك بالله ، واليأس من رَوْح الله ، والأمن من مَكْر الله » .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : «أكبر الكبائر : الإشراك بالله ، والآمن من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، واليأسُ من روّح الله ، رواه عبد الرازق .

#### فيه مسائل:

الأولى : تفسير آية الأعراف .

الثانية : تفسير آية الحيجر .

الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله.

الرابعة : شدة الوعيد في القنوط .

## باب ٣٤ باب ٣٤ مُوَرِّقُ فِي الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيِّةِ الْمُ

وقوله تعالى : «ومن يؤمن بالله بهد قلبه ، والله بكل شيء عليم » التغابن : ١١ .

قال عَلَقْمة : « هو الرجل ُ تصيبه المصيبة فيعلم ُ أنها من عند الله فيرضى ويسلم » .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال : « اثنتان في الناس هـُمـا بهم كفر ً : الطعن ُ في النسب ، والنياحة على الميت .

ولهما عن ابن مسعود مرفوعاً : « ليس مينًا من ضرب الخلود ، وشق الخيوب ، ودعا بدّعوى الجاهلية » .

وهن أنس رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا إذا أراد الله بعبده الخير عبّب ل له العقوبة (١) في الدنيا ، وإذا أراد بعيده الشرّ أمسك عنه بذنبه حتى ينوا في به يوم القيامة » .

<sup>(</sup>١) في المنطوطة و بالعقوبة .

وقال صلى الله عليه وسلم : « إن عِظم الجزاء مع عظم البلاء ، وإن الله تعالى إذا أحبَّ قوماً ابتلاهم .

فمن رضي فله الرضا ، ومن سخط فله السخط » حسنه الترمذي .

فيه مسائل:

الأولى : تفسير آية التغابن .

الثانية : أن هذا من الإيمان بالله .

الثالثة: الطعن في النسب.

الرابعة : شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية .

الخامسة : علامة إرادة الله بعبده الخير .

السادسة : إرادة الله به الشر .

السابعة : علامة حب الله للعبد .

الثامنة : تحرىم السخط .

التاسعة : ثواب الرضا بالبلاء .

## باب ۲۵ باب الإخار مل

وقول الله تعالى: «قل إنما أنا بشرَمثلكم يوحنَى إنيَّ أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» الكهف: ١١٠٠.

وعن أبي هويرة موفوعاً: «قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركتُه وشيرٌكنه » رواه مسلم .

وعن أبي سعيد مرفوعاً: « ألا أخبر كم بما هو آخوف عليكم عندي من المسيح الدّجال ؟ ؟ قالوا: بلي يارسول الله قال: الشرك الخفي ، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته ، لما يرى من نظر رجل » رواه أحمد.

#### فيه مسائل:

الأولى : تفسير آية الكهف .

الثانية : الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله .

الثالثة : ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغني .

الرابعة : أن من الأسباب : أنه تعالى خير الشركاء .

الخامسة : خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء .

السادسة : أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله ، لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه .

# اب ٢٦٠

وقوله تعانى : `« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نُوَفَّ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبخسون . أولتك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النّارُ وحبط ما صنعوا فيها ، وباطلٌ ما كانوا يعملون » سورة هود ١٥ ، ١٦ .

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تعيس عبد الدينار ، تعيس عبد الدرهم ، تعيس عبد الخميصة ، تعس عبد الخميطة ، إن أعطى رضى ، وإن لم يعط ستخيط ، الخميصة ، تعس عبد الخميلة ، إن أعطى رضى ، وإن لم يعط ستخيط ، تعيس والنتكيس (١) . وإذا شيك فلا النتقيش (١) . طوبتى ليعبد العينان فرسه في سبيل الله ، أشعت رأسه ، مُعْبَرَّة قدماه . إن

<sup>(</sup>١) قوله : وتعس والتكس » قال الحافظ : هو بالمهملة ، أي عاوده المسرض . وقال أبو السعادات : أي انقلب على رأسه . وهو دعاء عليه بالخيبة . قال الطيبي : فيه الترقي بالدعاء عليه ؛ لأنه إذا تعس انكب على وجهه . وإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط .

 <sup>(</sup>٣) قوله و وإذا شيك ع أي أصابته شوكة « فلا انتقش » أي فلا يقدر على إخراجها
 بالمنقاش . قاله أبو السعادات .

كان في الحراسة كان في الحراسة . وإن كان في السَّاقة كان في السَّاقة . إن استأذَنَ لم يُكُوذَن له ، وإن شفع لم يُشْلَقَع » .

#### فيه مسائل:

الأولى : إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة .

الثانية : تفسىر آية هود .

الثالثة : تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة .

الرابعة : تفسير ذلك بأنه إن أعطى رضي ، وإن لم يعط سخط .

الخامسة : قوله : « تعيس وانتكس » .

السادسة : قوله : « وإذا شيك فلا انتقش » .

السابعة : الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات .

## باب ٢٧ المنافق المنا

وقال ابن عباس : « يُوشكُ أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقولون : قال أبو بكو وعمر ؟ » .

وقال الإمام أحمد ، عجبتُ لقوم عرفوا الإسناد وصحته ، ويذهبون إلى رأي سفيان . والله تعالى يقول : « فليُبَحُدُر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم » سورة النور: ٣٣.

أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك لعله إذا رَدّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيءً من الزيغ فيهلك،

عن عدي بن حاتم : «أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية : « اتخذوا أحبارهم ورُهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم . وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً ، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون » سورة التوبة : ٣١ ، فقلت له : إنّا لسنا نعبدهم . قال : أليس يحرمون

ما أحلَّ الله ، فتحرمونه ، ويحلون ما حرم الله ، فتحلونه ؟ فقلت : بلى . قال : فتلك عبادتهم » رواه أحمد والترمذي وحسنه .

#### فيه مسائل:

الأولى : تفسير آية النور .

الثانية: تفسير آية براءة .

الثالثة : التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدى .

الرابعة : تمثيل ابن عباس بأني بكر وعمر ، وتمثيل أحمد بسفيان .

الخامسة : تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ، وتسمى الولاية . وعبادة الأحبار : هي العلم والفقه ، ثم تغيرت الحال إلى أن عُبيد من دون الله من ليس من الصالحين . وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين .



## بُابِ ٣٨

قول الله تعالى: « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يويدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً. وإذا قبل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً » النساء من ٣٠ إلى ٣٠.

وقوله: « وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض قالوا: إنما نحن مصلحون» سورة البقرة: ١١.

وقوله: « ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً . إن رحمة الله قويب من المحسنين » سورة الأعراف : ٥٦ .

وقوله: « أفحكم الجاهلية يَبَعْون ؟ ومن أحسن ُ من الله حكماً لقوم يوقنون » سورة المائدة: ٥٠ .

عن عبد الله بن عَمرو رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جثت به » قال النووي : حديث صحيح ، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح .

وقال الشعبي : «كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقسال اليهودي : نتحاكم إلى محمد - الآنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة - : وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود ؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة - فاتفقا أن يأتيا كاهناً في جُهينة فيتحاكما إليه ، فنزلت «ألم تر إلى الذين يزعمون . الآية » .

وقيل: نزلت في رجلين المحتصما فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم توافعا إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة. فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك: قال نعم: فضربه بالسيف فقتله».

#### فيه مسائل:

الأولى : تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على معرفة فهم الطاغوت .

الثانية : تفسير آية البقرة « وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض » الآية .

الثالثة : تفسر آية الأعراف « ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ».

الرابعة : تفسر « أفحكم الجاهلية يبغون » .

الخامسة : ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى .

السادسة : تفسر الإعان الصادق والكاذب .

السابعة : قصة عمر مع المنافق .

الثامنة : كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم .

## باب۳۹

من جحد شيئاً من الأسماء والصفات : وقول الله تعانى : « وهم يكفرون بالرحمن ، قل : هو ربي ، لا إله إلا هو عليه توكلت . وإليه متاب » . سورة الوعد : ٣٠ .

وفي صحيح البخاري ، قال علي " : « حَمَدَّ ثُوا الناس بما يعرفون ، أتريدون أن يكذَّب الله ورسولُه ؟ » .

وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس : « أنه رأى رجلا انتفض – لما سمع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات – استنكاراً لللك – فقال : ما فترق ُ هؤلاء ؟ يجدون رقيّة ً عن مُحكمه ، ويهلكون عند متشابهه » انتهى .

ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر «الرحمن» أنكروا ذلك ، فأنزل الله فيهم (وهمُم يَكَثْفُرُون بالرحمن).

فيه مسائل:

الأولى : عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات .

الثانية : تفسير آية الرَّعند .

الثالثة : ترك ُ التحديث بما لا يفهم السامع .

الرابعة : ذكر العِلِلَة : أنه يُقضي إلى تكذيب الله ورسوله ، ولو لم بتعمد المُنْكِر.

الخامسة : كلام ابن عباس لمن استنكر شيئًا من ذلك ، وأنه أهلكه .

## باب ٤٠

قول الله تعالى : «يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون » سورة النحل : ٨٣.

قال مجاهد ما معناه : « هو قول الرجل : هذا ماني ، ورثته عن آبائي » .

وقال عَمَون بن عبد الله : « يقولون : لولا فلان لم يكن كذا » .

وقال قتيبة : « يقولون : هذا بشفاعة آلهتنا » .

وقال أبو العباس ... بعد حديث زيّد بن خالد الذي فيه : أن الله تعالى قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ... الحديث» وقد تقدم (١) ... وهذا كثير في الكتاب والسنة ، يتدُم شبحانه متن يُضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به .

قال بعض السلف : هو كقولهم : كانت الربح طيبة ، والملاح حاذقاً ، ونحو ذلك مما هو جار على السينة كثير .

فيه مسائل : الأولى : تفسير معرفة النعمة وإنكارها .

الثانية : معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير .

الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة.

الرابعة : اجتماع الضدين في القلب .

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۸۰.

## باب اع

قول الله تعالى : « فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون » سورة البقرة : ٢٢

قال ابن عباس في الآية: « الأنداد: هو الشرك ، أخفى من ديبيب النمل على صفاة سوداء في ظلّمت الليل. وهو أن تقول: والله وحياتك يافلان ، وحياتي ، وتقول: لولا كليبة هذا لاتنانا اللصوص. ولولا البط في الدار لاتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت: وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت: وقول الرجل فيها فلاناً ؛ هذا كلله به شرك » وقول الرجا به أبي حاتم.

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «مَن حلفَ بغير الله فقد كفر ، أو أشرك » رواه الترمذي ، وحسنه وصححه الحاكم .

وقال ابن مسعود : « لأن أحلفَ بالله كاذباً أحبُّ إلى من أن أحلف بغره صادقاً » .

وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان ، ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان » رواه أبو داود بسند صحيح . وجاء عن إبراهيم النّخعي : «أنه يكره أن يقول : أعوذ بالله وبلك ويجوز أن يقول : بالله ثم بك . قال ويقول : لولا الله ثم فلان . ولا تقولوا : ولولا الله وفلان » .

#### فيه مسائل:

الأولى: تفسر آية البقرة في الأنداد.

الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر.

الثالثة : أن الحلف بغير الله شرك .

الرابعة : أنه إذا حلف بغير الله صادقاً فهو أكبر من اليمين الغُمُوس.

الخامسة : الفرق بين الواو ولُمَّ في اللفظ .

## بابس کے

# مَا عَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ

عن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تحلفوا بآبائكم ؟ من حُلف له بالله فليُصدَّق ؟ ومن حُلف له بالله فليُصدَّق ؟ ومن حُلف له بالله فليُسرَّض ؟ ومن لم يرض فليس من الله » رواه ابن ماجه بسند حسن .

#### فيه مسائل:

الأولى : النهي عن الحلف بالآباء .

الثانية : الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى .

الثالثة : وعيد من لم يرض .

## باب ٢٦ فولونيا المشارية

عن قُتُتَيَلَة ﴿ أَن يُهُودِياً أَتَى النِّيَّ صَلَى الله عليه وَسَلَّم ، فَقَالَ : إنكم تشركون . تقولون : ماشاء الله وشئت ، وتقولون : والكعبة ، فأمرهم النَّبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : وربِّ الكعبة ، وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شئت » رواه النسائي وصححه .

وله أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنهما : « أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله وشثت ، فقال : أجعلتني لله نداً ؟ ما شاء الله وحده » .

ولابن ماجه: عن الطفيل – أخي عائشــة لأمها – قال: « رأيتُ كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون: عُزير بنُ الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون: المسيحُ بن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون: المسيحُ بن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون: ماشاء الله وشاء محمد. فلما أصبحتُ أخبرتُ بها من

أخبرت . ثم أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، قال : هل أخبرت بها أحداً ؟ قلت : نعم . قال : فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد فإن طنفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم ، وإنكم قلتم كلمة كان عنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها ، فلا تقولوا ، ماشاء الله وشاء محمد ، ولكن قولوا : ما شاء الله وحده » .

#### فيه مسائل:

الأونى : معرفة اليهود بالشرك الاصغر .

الثانية : فهم الإنسان إذا كان له هوى .

الثالثة : قوله صلى الله عليه وسلم . « أجعلتني لله نداً ؟ » فكيف بمن قال « مالي من ألوذ به سواك » والبيتن بعد .

الرابعة : أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله : « يمنعني كذا وكذا » .

الخامسة : أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحى .

السادسة : أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام .

## باب ٤٤ مِنْهِلِيَّ فَلْلِيَّ كُلْلِيُّ مِبْلِيْنِ فِلْلِيْنِيِّ كُلْلِيُّ

وقول الله تعالى وقالوا: ما هي إلا حياتُنا الدُّنيا نموت ونَحَيّا ، وما يُهُلِكُننا إلا الدَّهُوُ ، وما ضم بذلك مين عيلم ، إن هُم إلا يَظُنُنُون » الحاليسة : ٢٤ .

في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم ، يَسَبُّ الدهر وأنا الدهر ، أَقَلَتْبُ الليل والنهار ».

وقي رواية : لا تسبوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر » .

فيه مسائل:

الأولى : النهي عن سب الدهر .

الثانية: تسميته آذي الله (١).

الثالثة : التأمل في قوله : « فإن الله هو الدهر » .

الرابعة : أنه قد يكون ساباً ، ولو لم يقصده بقلبه .

<sup>(</sup>١) أن المخطوطة : « تسميته أذى قه » .

# باب ٤٥ التنصيط المؤنفة في والم

في الصحيح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن أخسنَع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك ، لا مالك إلا الله » .

قال سفيان : « مثل شاهان شاه » .

وفي رواية : « أغيظُ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه » .

قوله : « أخنع » يعنى : أوضع .

فيه مسائل:

الأولى : النهي عن التسمى بملك الأملاك .

الثانية : إن ما في معناه مثله ، كما قال سفيان .

الثالثة : التفطن للتغليظ في هذا ونحوه ، مع القطع بأنَّ القلبَ لم يقصد معناه .

الرابعة : التفطن (أن هذا لإجلال الله سبحانه).

## باب ٢٦

# المحلق المحالف المحالف

عن أبي شريح «أنه كان يُكُنْنَى أبا الحكم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله هو الحكم ، وإليه الحكم .

فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم ، فرضى كلا الفريقين . فقال: ما أحسن هذا . فما لك من الولد؟ قال: شريح، ومسلم ، وعبد الله . قال : فمن أكبرهم ؟ قلت : شريح . قال: فأنت أبو شريح » رواه أبو داود وغيره .

#### فيه مسائل:

الأولى : احترام أسماء الله وصفاته ، ولو لم يقصد معناه (١) .

الثانية : تغيير الاسم لأجل ذلك .

الثالثة : الحتيار أكبر الأبناء للكُنْدية .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : يا والوكلاماً يا لم يقصد معناه .

## باب ٧٤

# والمنافعة المنافعة ال

وقول الله تعالى : « ولئن سألتهم ليقولن " : إنما كنا نخوض وتلعب قل : أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ؟ » التوبة : ٦٥ .

عن ابن عمر ، ومحمد بن كعب ، وزيد بن أسلم ، وقتادة --- دخل حديث بعضهم في بعض --- أنه قال رجل في غزوة تبوك : «ما رأينا مثل قر آلنا هؤلاء أرغب بطونا ، ولا أكلب ألسنا ، ولا أجبن عند اللقاء ؛ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء . فقال له عون بن مالك : كلبت ، ولكنك منافق ، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره ، فوجد القرآن قد سبقه . فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته . فقال يا رسول الله ، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق . قال ابن عمر : كأني أنظر إليه متعلقاً بنيسعة ناقية رسول الله صلى الله عليه وهو يقول : وهو يقول :

وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) ما يلتفت إليه ، وما يزيده عليه » .

#### فيه مسائل:

الأولى : وهي العظيمة ... أن مَسَن ْ هَـرَال بهذا : إنه كافر .

الثانية : أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كالنا من كان .

الثالثة : الفرقُ بين النميمة ، وبين النصيحة لله ولرسوله .

الرابعة : الفرقُ بين العفو الذي يُحبُّه الله ، وبينالغيلنظة على أعداء الله .

الخامسة : أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يُقبل .

## الب ٢٨

قول الله تعالى : ﴿ وَلَنْ آذَقَنَاهُ رَحْمَةٌ مِنِنّا مِن بَعْدَ ضَرَّاءُ مَسَّتُهُ لِيقُولُنَّ : هذا لي ، وما أظن الساعة قائمة "، ولأن رُجِعْتُ إلى رَبِّي إن لي عنده للحُسْنَتَى ، فلتنُنبَّنَ الذين كفروا بما عملوا ، ولُنذيقنتهم من عذاب غليظ ) سورة فصَّلت : ٥٠

قال مجاهد : « هذا بعملي وأنا محقوق به » .

وقال ابن عباس : « يريد من عندي » .

وقوله: «قال: إنما أوتيته على علم عندي » قال قتادة: «على علم مني بوجوه المكاسب ».

وقال آخرون : « على علم من الله أني له أهل » وهذا معنى قول مجاهد : « أوتيته على شرف » .

وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص ، وأقرع ، وأعمى . فأراد الله أن يَبْتَليهم فبعث إليهم مَلَكًا . فأنى الأبرص ، فقال: أيُّ شيء أحبُ إليك؟ قال: قال: لون حسن ، وجلد حسن ، ويذهبُ عني الذي قد قلد رَني الناس به . قال: فمسحه فذهب عنه قلد ره ، فأعلى لونا حسنا وجلدا حسنا . قال:

فَأَيُّ المَالِ أَحبُّ إِلَيك : قال : الإبل أو البقر - شك إسحاق - فأعطى ناقة عُنشَرَاء ، وقال : بارك الله لك فيها . قال : فأنى الآقرعَ فقال : أيُّ شيء آحبُّ إليك ؟ قال : شعر حسن . ويذهب عنى الذي قد قلدَرني الناس به . فمسحه ، فذهب عنه ، وأعطى شعرًا حسناً ، فقال : أيُّ المال أحبُّ إليك؟ قال : البقر أو الإبل. فأعطى بقرة حاملا ، قال : بارك الله لك فيها . فأتي الأعمى ، فقال : أيُّ شيء أحبُّ إليك ؟ قال : أن يردُّ الله إلى المري فأبصر به الناس. فمسحه فردَّ الله إليه بصره. قال : فأيُّ المال أحبُّ إليك ؟ قال : الغنم . فأعطبي شاة والداً . فأنتج هذان ، وَوَلَّد هذا . فكان غذا وادر من الإبل ، وغذا وادر من البقر ، وغذا وادر من الغنم . قال : ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته . فقال : رجلٌ مسكن قد انقطعت بي الحبال في سفري ، فلا بلوغ لي اليوم إلا بالله ثم بك ، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال ــ بعيراً أَتَبَكُّمُ به في سفري ، فقال : الحقوق كثيرة . فقال : كأني أعرفك ، ألم تكن أبرص يكَمُدْرُك الناس فقيراً ، فأعطاك الله عز وجل المال ؟ فقال : إنما ورثتُ هذا المال كابراً عن كابر . فقال : إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت . وأتى الأقرع في صورته ، فقال له مثل ما قال فذا ، وردَّ عليه مثل ما ردَّ عليه هذا . فقال : إن كنت كاذبا فَصَبِّرك الله إلى ما كنت ، قال : وأتي الأعمى في صورته ، فقال : رجل مسكين وابن ُ سبيل . قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم و إلا بالله ثم بك ، أسألك بالذي ردَّ عليك بصرك شاة " أتبكُّ بها في سفري . فقال : قلد كنت أعمى فردَّ الله إلى " بصري ، فحد " ما شئت ، ودَّعُ مَا شَنْتَ ، فواللهِ لا أَجُمْهَـدُكُ البومُ بشيءِ أَخَدَتُه للهِ . فقال : أَمْسَكُ \*

مالك ، فإنما ابتليتُم ، فقد رضى الله عنك ، وستخطّ على صاحبيك » أخرجاه .

فيه مسائل:

الأولى : تفسير الآية .

الثانية : ما معنى : « ليقولن " هذا لي » .

الثالثة : ما معنى قوله : « إنما أوتيته على علم عندي » .

الرابعة : ما في هذه القصة العجيبة من العيبَر العظيمة .



## ناب 29

قول الله تعالى : « فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما ، فتعالى الله عما يشركون » : الأعراف : ١٩٠ .

قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم مُعبَّد لغير الله . كعبد عمرو ، وعبد الكعبة ، وما أشبه ذلك . حاشي عبد المطلب .

وعن ابن عباس في الآية: «قال: لما تغشّاها آدم حملت ، فأتاهما إبليس . فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني(۱) أو لأجعلن له قرري آيل فيخرج من بطنك فيَشقه ، والأفعلن ، والأفعلن ، والأفعلن ، غور فهما . سميّاه عبد الحارث . فأبيا أن يطيعاه ، فخرج مينا ، ثم حملت ، فأتاهما . فقال مثل قوله : فأبيا أن يطيعاه ، فخرج مينا ، ثم حملت فأتاهما ، فذكر فما ، فأدركهما حبب الولد ، فسمياه عبد الحارث ، فذلك قوله (جعلا له شركاء فيما آناهما ) » رواه ابن أني حائم .

وله بسند صحيح عن قتادة قال : « شركاء في طاعته ، ولم يكن في عبادته » .

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ : والتطيعني ، .

وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله : « لأن آتيتنا صالحاً » قال : « أشفقا أن لا يكون إنساناً » وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما .

فيه مسائل:

الأولى : تحريم كل اسم معبَّد لغير الله .

الثانية : تفسير الآية .

الثالثة : أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها .

الرابعة : أن هيبة الله للرجل البنت السوية من النعم .

الخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة .

## باب ٥٠

قول الله تعالى : « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ، وذَرَوا اللهين يُلحدُون في أسماله » الأعراف ١٨٠ .

ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس : « ( يلحدون في أسمائه ) : يشركون » وعنه : « سمُّوا اللات من الإله ، والعُنزَّى من العزيز » .

وعن الأعمش : « يدخلون فيها ما ليس منها » .

فيه مسائل:

الأولى : إلبات الأسماء .

الثانية : كونها حسني .

الثالثة : الأمر بدعائه بها .

الرابعة : ترك من عارض من الجاهلين الملحدين .

الخامسة : تفسير الإلحاد فيها .

السادسة : وعيد من ألحد .

# بان التَّالِيُّ اللَّهُ الْمُعَالِيِّ السَّالِيِّ السَّالِي السَّلِي السَّالِي السَّلِي السَلِي السَّلِي السَلِي السَّلِي السَّلِي السَلِي السَ

في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه عليه وسلم في الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده ، السلام على فلان وفلان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا : السلام على الله ، فإن الله هو السلام » .

#### فيه مسائل:

الأولى : تفسير السلام .

الثائية : أنه تحيسة .

النائثة : أنها لا تصلح لله .

الرابعة : العلة في ذلك .

الخامسة : تعليمهم التحية التي تصلح الله .

## باب ٥٢ باب ١٥ فولن ، الإيكان المنظمة

في الصحيح عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ، ليبَعَرْم المسألة ؛ فإن الله لا متكثره له » .

ولمسلم : « وليُعطِّم الرغبة ۖ ، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه » .

فيه مسائل:

الأولى : النهي عن الاستثناء في الدعاء .

الثانية : بيان العلة في ذلك .

الثالثة : قوله : « ليعزم المسألة » .

الرابعة : إعظام الرغبة .

الخامسة : التعليل لهذا الأمر .

# بان٥٣ الفنائي في المنافق المن

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يقل أحد كم : أطعيم "رَبَّلُك ، وضِّيء رَبَّلُك . وليقل : وليقل : فتاي وفتاتي سيّدي ومولاي ، ولا يقل أحدكم : عبديّ وأمني ، وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي » .

#### فيه مسائل:

الأولى : النهيُ عن قول ِ : عبدي وأمني .

الثانية : لا يقول العبد : رَبِّي ، ولا يقال له : أطُّعيم ْ رَبُّك .

الثالثة : تعليم الأول قول : فتاى ، وفتاتي ، وغلامي .

الرابعة : تعليم الثاني قول : سيدي ومولاي .

الخامسة : التنبيه للمراد ، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ .

## بان٤٥ الأكتابالية الأركتابالية

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من سأَلَ بالله فأعطوه ، ومن استعاذ بالله فأعيلوه ، ومن دعاكم فأجيبوه ، ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه . فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له ، حتى تروا أنكم قد كافأتموه » رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح .

#### فيه مسائل:

الأولى : إعاذة من استعاذ بالله .

الثانية: إعطاء من سأل بالله .

الثالثة : إجابة الدعسوة .

الرابعة: المكافأة على الصنيعة.

الخامسة : أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه .

السادسة : قوله : حتى ترون أنكم قد كافأتموه .

عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يُسأَل بوجه الله إلا الجنة » رواه أبو داود .

### فيه مسائل:

الأولى : النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب .

الثانية : إثباتُ صفة ِ الوجه .

# 

وقول الله تعالى : ﴿ يَقُولُونَ : لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ مَا قُلْتِلْنَنَا ههنا » سورة آل عمران : ١٥٤ .

وقوله : «الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قُتِلُوا» سورة آل عمران : ١٦٩.

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «احرص على ماينفعُك، واستعن بالله ولاتعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنني فعلتُ لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدّر الله وماشاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان».

### فيه مسائل:

الأولى : تفسير الآيتين في آل عمران .

الثانية : النهي الصريح عن قول : « لو » إذا أصابك شيء .

الثالثة : تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان .

الرابعة : الإرشاد إلى الكلام الحسن .

الخامسة : الآمر بالحرص على ما ينفع ، مع الاستعانة بالله .

السادسة : النهي عن ضد ذلك ، وهو العجز .

## باب ۵۷ الشکشالیک المهمین الیک

عن أبي رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تسبُسُوا الربح ، فإذا رأيم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من حير هذه الربح ، وحير ما فيها ، وحير ما أميرت به ، ونعوذ بك من شر هذه الربح وشر ما فيها ، وشر ما أمرت به » صححه الترمذي .

#### فيه مسائل:

الأولى : النهي عن سبّ الربح .

الثانية : الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره .

الثالثة : الإرشاد إلى أنها مأمورة .

الرابعة : أنها قد تؤمر بخير ، وقد تؤمر بشرّ .

## باب ٥٨

قول الله تعالى: «يظنون بالله غير الحقّ ظنّ الجاهلية ، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء ، قل: إن الأمر كله لله ؛ يخفُّون في أنفسهم ما لا يبُد ون لك ، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا ، قل: لو كنتم في بنيوتيكم لبَسَرَ الذين كُتيب عليهم القتشل إلى مضاجعهم ، وليبتيل الله ما في صلوركم وليبمحص ما في قلوبكم ، والله عليم بذات الصدور » سورة آل عمران: ١٥٤.

وقوله : الظانين بالله ظنَّ السوء عليهم دائرة السوء : سورة الفتح : ٦ .

قال ابن القيم في الآية الأولى: فُستَّرَ هذا الظنَّ بأنه سبحانه لا يَسْصُرُ رسوله ، وأن أمره سيضمحل ، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. ففسر بإنكار الحكمة ، وإنكار القدر ، وإنكار أن يتم أمرُ رسوله : وأن يظهره الله على الدين كله . وهذا هو ظنَّ السَّوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح . وإنما كان هذا الظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه ، وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق . فمن ظن أنه يكديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق ، أو أنكر أن يكون ما جرّى بقضائه وقدره ، أو أنكر أن يكون قدر و حكمة بالغة يستحق ما جرّى بقضائه وقدره ، أو أنكر أن يكون قدر و حكمة بالغة يستحق

عليها الحمد ، بل زَعَمَ أن ذلك لمشيئة عِرَّدة . فللك ظن الذين كفروا ، فويل للدين كفروا من النار .

وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم ، وفيما يتفعله بغيرهم ، ولا يتسلم من ذلك إلا من عترف الله وأسماءه وصفاته ، وموجب حكمته وحمده ، فلليتعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا ، واليتب ألى الله ، واليتستعفف ه من ظنه بربه ظن السوء . ولو فتششت من فتششت لرأيت عنده تتعتنا على الفدر وملامة له ، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا . فمسشقيل ومستكثر . وفعش نفسك ، هل أنت سالم .

فإن تشج منها تشج من ذي عظيمة ِ وإلا فإنسي لا إخــــالُك ناجيـــــا

فيه مسائل:

الأولى : تفسير آية آل عمران .

الثانية : تفسير آية الفتح .

الثالثة : الإخبار بأنَّ ذلك أنواعٌ لا تُحصّرُ .

الرابعة : أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعَرَفَ نفسه .

## باب ٥٩ (١) افت الماران فات ماجاء مين المالفات

وقال ابن عمر: « والذي نفس ابن عمر بيده ، لو كان آلاحدهم مثلُ أحد ذهباً ثم أنفقه في سبيل الله ما قبيله الله منه ، حتى يُؤمين بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم : الإيمانُ آن تؤمين بالله وملائكته ، وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر محيشره وشكره ، رواه مسلم .

وعن عُبادة بن الصّامِت أنه قال لابنه : « يا بُننَى ، إلك لن قبداً طُعُم الإيمان حى تعلم أن ما أصابتك لم يتكُن ليُخطيفك، وما أخطأك لم يكن ليصيبتك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أول ما خلق الله الله الله الله الكتب فقال : رَبّ ، وماذا أكتب ؟ قال : ما خلق الله القبل شيء حى تقوم الساعة . يا بُننَى ، سمعت رسول الله على الله عليه وسلم يقول : من مات على غير هذا فليس منى » .

وفي رواية لأحمد: « إن أوَّلَ مَا خلق اللهُ تعالى القلم . فقال له : اكتب ، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة » .

وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فمن لم يؤمن بالقدر محيّره وشره : أحرقه الله بالنار » .

وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: «أتيت أبتى بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر. فحد أني بشيء لعل الله يُذهبه من قلبي ، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبيله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مُت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود، وحذيفة ابن اليمان، وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم » حديث صحيحه.

#### فيه مسائل:

الأولى : بيان كيفية الإيمان بالقدر (١) .

الثانية : بيان فرض الإعان(٢) .

الثالثة : إحباط عمل من لم يؤمين به .

الرابعة : الإخبار أن أحداً لا يجد طعم الإيمان حي يؤمن به .

الخامسة : ذكر أول ما خلق الله .

السادسة : أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة .

<sup>(</sup>١) في المسملوطة : يوبيان فرض الإيمان بالقدري.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : « بيان كيفية الإمان به ي .

السابعة : بَـرَالاته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به .

الثامنة : عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء.

التاسعة : أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته ، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط .

# باب ۲۰ القالمان المان المان

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: « ومن أظلم ثمن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرّة أو ليخلقوا شعيرة » أخرجاه.

ولهما عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أَشَدَ النَّاسِ عَلَمَا اللهِ اللهِ اللهِ ين يضاهتون بخلق الله » .

و هما عن ابن عباس : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «كل مُصورِّ في النار ، يُجعل له بكل صورة ٍ صورها نفس يعدب بها في جهنم » .

ولهما عنه مرفوعاً: « من صور صورة في الدنيا كُلُنَّف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ » .

ولمسلم عن أبي الهيئاج قال: «قال لي علي ": ألا أبعثك على ما بعضي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ألا " تكرّع صورة " إلا طلمتستها ، ولا قبدرا منشرفا إلا سوّيته ».

#### فيه مسائل:

الأولى : التغليظ الشديد في المصورين .

الثانية : التنبيه على العلة ، وهو ترك الأدب مع الله ، لقوله : « ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي » .

الثالثة : التنبيه على قدرته ، وعجزهم لقوله: «فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة » .

الرابعة : التصريح بأنهم أشكهُ الناس عذاباً .

الخامسة : أن الله يخلق بعدد كل صورة نفساً يعذب بها المصور في جهنم .

السادسة : أنه يكلُّف أن ينفخ فيها الروح .

السابعة : الأمر بطمسها إذا وجدت .

# باب ۲۱ الماعدة المائية المائية

وقول الله تعسانى : « واحفظوا أيمانكم » سورة المائدة : ٨٩ .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الحلف مَنْـُفقة ۖ للسِّلعة ، ممحقة للكسب » أخرجاه .

وعن سلمان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب ألم : أشيّميط زان ، وعائل مستكبر ، ورجل جعل ( الله ) بضاعته ، لا يشتري إلا بيمينه ، ولا يبيع إلا بيمينه » رواه الطبراني بسند صحيح .

وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خير أمني قرني ، ثم الله ين يتلونهم ، ثم الله ين يتلونهم ... قال عمران : فلا آدري : أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً ؟ ... ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولايستشهدون ، ويخونون ولا يكوتمنون ، ويندرون ولا يوفون ، ويظهر قيهم السمّسن » .

وفيه عن ابن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خير الناس

قَرْنَى ثُمُ اللَّيْنَ يِلُونَهِم ، ثُمُ اللَّيْنَ يِلُونَهِم ، ثُمُ اللَّيْنَ يِلُونَهِم ، ثُمْ يَجِيء قوم تَسَنِّقَ شهادة أُحدهم يتمينه ، ويمينه شهادته » .

وقال إبراهيم : « كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار » .

فيه مسائل:

الأولى : الوصية بحفظ الأعان .

الثانية : الإخبار بآن الحلف منفقة للسلعة ، محقة للبركة .

الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه.

الرابعة : التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي .

الخامسة : ذَمَّ الذين محلفون ولا يستحلفون .

السادسة : ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة ، وذكر ما يحدث بعدهم.

السابعة : إن الذين يشهدون ولا يستشهدون .

الثامئة : كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.

# 

وقوله: «أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون » سورة النحل: ٩١ .

وعن بُرَيدة قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا أَمَر أميراً على جيش أو ستريكة ، أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ، فقال : اغزوا بسم الله ، في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله .

اغزوا ولا تعلقوا ولا تعدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليداً . وإذا لقيت عدولً من المشركين ، فادعهم إلى ثلاث خصال – أو خلال – فأيتهن أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين .

فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ،

بجري عليهم حكم الله تعالى ، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء ، إلا أن بجاهدوا مع المسلمين . فإن هم أبوا فاسألهم الجزية . فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكُفَّ عنهم . فإن هم أبوا فاستعن بالله ، وقاتلهم .

وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، فلا تجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذمكم وذمة أصحابكم ، أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم (١) ، ولكن أنزلهم على حكمك ، فإنك لا تدري : أتصيب فيهم حكم الله أم لا ؟ » رواه مسلم .

#### فيه مسائل:

الأولى : الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين .

الثانية : الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً.

الثالثة : قوله : « اغزوا بسم الله في سبيل الله » .

الرابعة : قوله : «قاتلوا من كفر بالله».

الخامسة : قوله : « استعن بالله وقاتلهم » .

السادسة : الفرق بين حُكم الله وحُكم العلماء.

السابعة : في كون الصحابي يحكم ، عند الحاجة ، بحكم لا ينىرى : أيوافق حكم الله أم لا ؟

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : وأفرلهم على حكمه ير .

## ہٰائِ ۲۳

# والفاقالية

عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان ، فقال الله عز وجل : مَن ذَا الذي يتألّى علي أن لا أغفر لفلان ؟ إني قد غفرت له ، وأحبطتُ عملك » رواه مسلم .

وفي حديث أبي هربرة : « أن القائل رجل عابد . قال أبو هريرة : تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته » .

فيه مسائل: الأولى: التحذير من التألي على الله.

الثانية : كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله .

الثالثة : أن الجنة مثل ذلك .

الرابعة : فيه شاهد لقوله : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة » الخ .

الخامسة : أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه .

# باب، ٦٤ النبينيا النبيينيا

عن جُبِر بن مطعم رضي الله عنه قال : « جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ، نُهكت الأنفس ، وجاع العيال ، وهلكت الأموال ، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفي بالله عليك ، وبك على الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : سبحان الله ! سبحان الله ! فما زال يسبح حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابه . ثم قال : ويحك ، أتدري ما الله ؟ إن شأن الله أعظم من ذلك . إنه لا يُستشفع بالله على أحد » وذكر الحديث ، رواه أبو داود .

فيه مسائل: الأولى: إنكاره على من قال: « نستشفع بالله عليك » .

الثانية : تغيره تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة .

الثالثة : أنه لم ينكر عليه قوله : « نستشفع بك على الله » .

الرابعة : التنبيه على تفسير سبحان الله .

الخامسة : أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء .

\* \* \*

- 150 -

(م ١٠ - كتاب التوحيد)

# ناب ٦٥

### وسده طرق الشرك

عن عبد الله بن الشّخيِّر رضى الله عنه قال : « انطلقتُ في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقلنا : أنت سيدنا . فقال : السيد الله تبارك وتعالى . قلنا : وأفضلنا فضلا ، وأعظمنا طولاً ، فقال : قولوا بقولكم ، أو بعض قولكم ، ولا يستجرينكم الشيطان » رواه أبوداود بسند جيد .

وعن أنس رضى الله عنه : «أن ناساً قالوا : يا رسول الله ، يا خيرنا ، وابن خيرنا ، وسيدنا وابن سيدنا . فقال : يا أيها الناس ، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان ، أنا محمد عبد الله ورسوله ، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل » رواه النسالي بسند جيد .

فيه مسائل:

الأولى: تحذير الناس من العُمُلُوِّ.

الثانية : ما ينبغي أن يقول : مَن ْ قيل له : أنت سيدنا .

الثالثة : قوله : « لا يستجرينكم الشيطـــان » مع أنهم لم يقـــولوا إلا الحق .

الرابعة : قوله : « ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي » .

\* \* \*

## يٰاب ٦٦

( ما جاء في قول الله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره والأرضُ جميعاً قَبَـْضَتَهُ يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون » سورة الزمر : ٦٧ .

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا محمد ، إنّا نجد أن الله بجعل السموات على إصبع ، والأرضين على إصبع ، والشجر على إصبع ، والماء على إصبع ، والمرتى على إصبع وسائر الخلق على إصبع . فيقول : أنا الملك . فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بتدّت نواجله ، تصديقاً لقول الخبر . ثم قرأ : ( وما قدروا الله حق قدره ، والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ) » .

وفي رواية لمسلم : «والجبال والشجر على إصبع ، ثم يهزهن ، فيقول : أنا الملك ، أنا الله » .

وفي رواية للبخاري : « يجعـــل ُ السموات على إصبع ، والماء والنّرى على إصبع ، وسائر الخلق على إصبع » أخرجاه .

ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً: « يَكُثُوى الله السموات يوم القيامة ، ثم يأخذهن بيده اليمني ، ثم يقول : أنا الملك، أين الجبارون ؟ أبن المتكبرون ؟

ثم يطوى الأرضين السبع ، ثم يأخلهن بشماله ، ثم يقول : أنا الملك ، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ » .

وروى عن ابن عباس قال : «ما السموات السبع ، والأرضون السبع أ في كـَفِّ الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم » .

وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني آبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في نُوس ».

وقال : قال أبو ذرّ رضى الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض » .

وعن ابن مسعود قال: «بن السعاء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام ، وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام ، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام ، وبين الكرسي والماء خمسمائة عام ، والعرش فوق الماء . والله فوق العرش ، لا يخفي عليه شيء من أعمالكم » أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله .

قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى . قال : وله طرق .

وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل تدرون كم بن السماء والأرض ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : بينهما مسيرة خمسمائة سنة ، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة

خمسمالة سنة ، وكيثف كل سماء مسيرة خمسمالة سنة ، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ، والله تعالى فوق ذلك . وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم » أخرجه أبو داود وغسبره .

#### فيه مسائل:

الأولى : تفسير قوله تعالى : (والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة).

الثانية : إن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها .

الثالثة : أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم : صدَّقه ، ونزل الفرآن بتقرير ذلك .

الرابعة : وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظم .

الخامسة : التصريح بذكر اليدين ، وأن السموات في اليد اليمني ، والأرضين في الأخرى .

السادسة : التصريح بتسميتها الشمال .

السابعة : ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك .

الثامنة : قوله كخردلة في كف أحدكم .

التاسعة : عظم الكرس بالنسبة إلى السماء .

العاشرة : عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي .

الحادية عشرة : أن العرش غير الكرسي والماء .

الثانية عشرة : كم بين كل سماء إلى سماء .

الثالثة عشرة : كم بن السماء السابعة والكرسي .

الرابعة عشرة : كم بين الكرسي والماء.

الخامسة عشرة : أن العرش فوق الماء .

السادسة عشرة : أن الله فوق العرش .

السابعة عشرة : كم بن السماء والأرض .

الثامنة عشرة : كثف كل سماء مالة سنة .

التاسعة عشرة : أن البحر الذي فوق السموات أسفله وأعلاه خمسمائة سنة والله أعلم .

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .



# فهرسيُ راكتا سب

| in the second se |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كتاب التوحيد ٥٠٠ - ١٠٠ التوحيد ٠٠٠ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| باب (١) فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| باب ( ٢ ) من حقق التوحيد دخل الجنسـة بغير حساب ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باب (٣) الخوف من الشرك الخوف من الشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب (٤) الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| باب (٥) تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| باب (٦) من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لوفع اليلاء أو دفعه ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باب (٧) ما جاء في الرقمي والتمالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| باب (۸) من تبرّك بشجر أو حجر ونحوهما ۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| باب (٩) ما جاء في الذبح لغير الله هـ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| باب (١٠) لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| باب (١١) من الشرك النكر لغير الله ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| باب (١٢) من الشرك الاستعادة بغير الله ١٠٠ ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| باب (١٣) من الشرك أن يستغيث بفير الله أو يدعو غيره ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| صفحة |                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | باب (١٤) قول الله تعالى : ﴿ أَيْشُرَكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ ﴾ ٢ |
|      | باب (١٥) قول الله تعالى : (حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا                             |
| ٤٨   | قال ربكم ؟ قالوا الحق ، وهو العلي الكبير )                                                |
| ٥١   | باب (۱۶) الشفاعة الشفاعة                                                                  |
|      | باب (١٧) قول الله تعالى : ( إلك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي                           |
|      | من يشاء و هو أعلم بالمهتدين )                                                             |
|      | باب (١٨) ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في                               |
| 70   | الصالحين الصالحين                                                                         |
|      | باب (١٩) ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح                                 |
| ٦,   | فكيف إذا عبده ؟ فكيف                                                                      |
|      | باب (٢٠) ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من                          |
| 74   | دون الله دون الله                                                                         |
|      | باب (٢١) ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنـــاب                               |
| 77   | التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك                                                       |
| ٦٨.  | باب (٢٢) ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان                                             |
| ٧٧   | باب (٢٣) ما جاء في السحسر ٢٣٠                                                             |
| ٧٤   | باب (٢٤) بيان شيء من أنواع السحر                                                          |
| ٧٦   | باب (٢٥) ما جاء في الكهان و نحوهم                                                         |
|      | باب (٢٦) ما جاء في النشسرة ٢٦                                                             |
|      | باب (۲۷) ما جاء في التطـــير                                                              |
|      | باب (٢٨) ما جاء في التنجـــيم ٢٨                                                          |
|      | ; w                                                                                       |

| * . | ٠ |
|-----|---|
|     |   |
| _   |   |

| ٨٥  | باب (٢٩) ما جاء في الاستسقاء بالأنواء                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
|     | باب (٣٠) قول الله تعالى : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً |
| ٨٨  | يمبونهم كحب الله                                                  |
|     | باب (٣١) قول الله تعالى : ( إنمسا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه       |
| 41  | فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين )                               |
|     | باب (٣٢) قول الله تعالى : (وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين )     |
| 40  | باب (٣٣) أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الحاسرون    |
| 47  | باب (٣٤) من الإيمان بالله الصبر على قلر الله                      |
| 4.4 | باب (٣٥) ماجاء في الرباء                                          |
| *** | باب (٣٦) من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيسا                     |
|     | ياب (٣٧) من أطاع العلماء والأمراء في تموم ما أسل الله أو تمليل    |
| 1+1 | ماحرم الله فقد اتخذهم أزباباً من دون الله                         |
|     | باب (٣٨) قول الله تعالى : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا    |
|     | بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يرينون أن يتحاكموا إلى             |
| 1+4 | الطساغوت) الآية الطساغوت                                          |
|     | باب (٣٩) من جحد شيئاً من الأسماء والصفات . وقول الله تعالى        |
| 1.5 | وهم يكفرون بالرحمن يكفرون بالرحمن                                 |
|     | باب (٤٠) قول الله تعالى : (يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم   |
|     | السكافرون) السكافرون                                              |
| 1+4 | باب (٤١) قول الله تعالى : ( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ) |
| 111 | باب (٤٢) ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله                         |

| 4 | مغمة                                                                                                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | باب (٤٣) قول : (ما شاء الله وشئت ) قول :                                                                       |
|   | باب (٤٤) من سب الدهر فقد آذي الله ١٩٤                                                                          |
|   | باب (٤٥) التسمي بقاضي القضاة ونحوه ١١٥                                                                         |
|   | باب (٤٦) احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك ١١٦                                                     |
|   | باب (٤٧) من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ١١٧                                                      |
|   | باب (٤٨) قول الله تعالى : ﴿ وَلَنْ أَذْقَنَاهُ رَحْمَةُ مَنَا مِنْ بِعَدْ ضِرَاءُ مُستَهُ                      |
|   | ليقولن : هذا لي ، الآية ليقولن : هذا لي ، الآية                                                                |
|   | باب (٤٩) قول الله تعالى : ( فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما                                              |
|   | آثاهما فتعسالي الله عما يشركون ) ١٣٢                                                                           |
|   | باب (٥٠) قول الله تعالى : (ولله الأسماء الحسني فادعوه بها وذروا                                                |
|   | الذين يلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                  |
|   | باب (٥١) لا يقال السلام على الله ١٢٥ ١٢٥                                                                       |
|   | باب (٥٢) قول اللهم اغفر في إن شئت ١٧٦                                                                          |
|   | باب (۵۳) لا يقول عبدي وأمتى ١٧٧                                                                                |
|   | باب (26) لا يرد من سأل الله ١٢٨                                                                                |
|   | باب (٥٥) لا يسأل بوجد الله إلا الجنة ١٧٩                                                                       |
|   | باب (۵۹) ما جاء في اللو ١٣٠                                                                                    |
|   | باب (۵۷) النهي عن ســب الربح ۱۳۲                                                                               |
|   | باب (۵۸) قمول الله تعالى : ( يظنون بالله غير الحق ظن الجماهلية ) الآية ١٣٣                                     |
|   | باب (٥٩) عون المد تعالى . ( يصون بالمد عير الحق عن اجامعييد ) الديد ١٣٦٠<br>باب (٥٩) ما جاء في منكر القسدر ١٣٥ |
|   | 14 1 1 1 mm m 4                                                                                                |
|   | نات (٦٠٦) ما حاد 1، المصور في المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية |

| صفحة |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 15+  | باب (٦١) ما جاء في كثرة الحلف ما جاء في كثرة الحلف            |
| 127  | باب (٦٢) ما جاء في ذمة الله و ذمة نبيه                        |
| 122  | باب (٦٣) ما جاء في الأقسام على الله ما                        |
| 160  | باب (٦٤) لا يستشفع بالله على خلقه ١٠٠ ي                       |
|      | باب (٦٥) ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد |
| 121  | وسده طوق الشرك وسده طوق الشرك                                 |
|      | باب (٦٦) ما جاء في قول الله تعالى : (وما قدروا الله حق قدره   |
| 114  | والأرض حسماً > الآلة                                          |

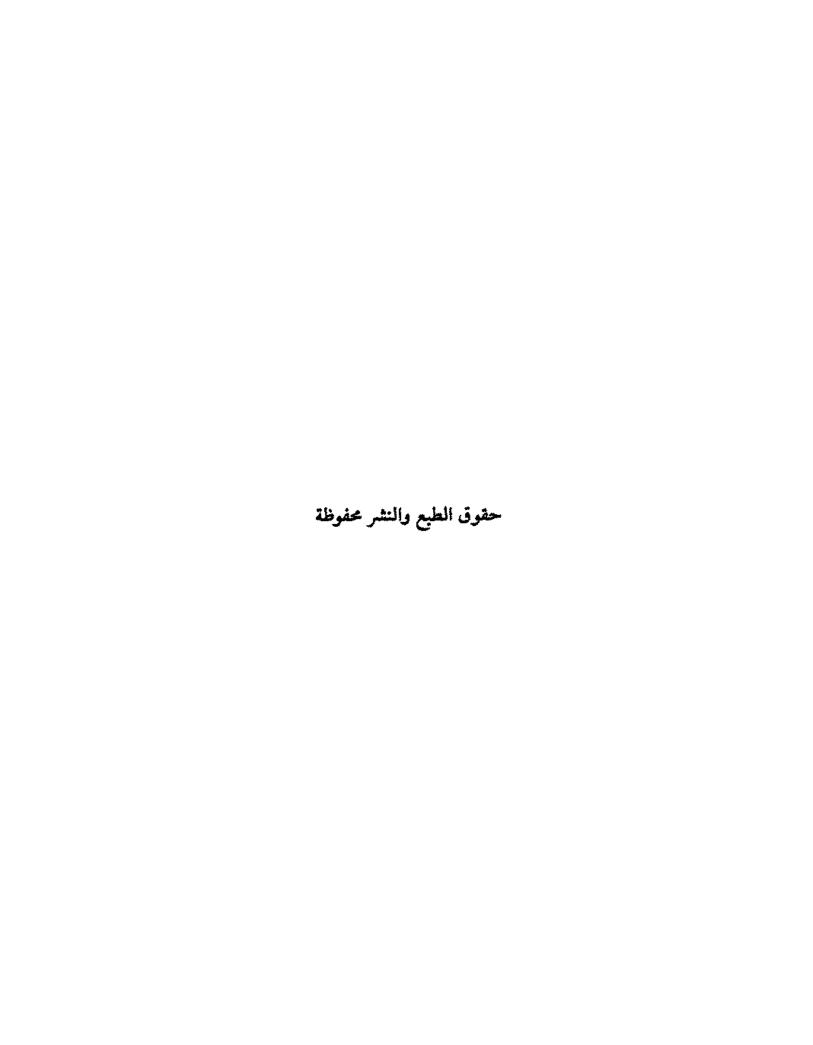







To: www.al-mostafa.com